# تاريخ مصر الإسلامية

من الفتح العربي حتى الفتح العثماني ( ۲۰ – ۹۲۲ هـ / ۲۶۱ – ۱۹۱۷ م )

> تأليف الدكتور عطية القوصى أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الآداب – جامعة القامرة

> > الناشر دارالتقافة العربية



# مقدمسة الكتساب

يتناول موضوع هذا الكتاب تاريخ مصر الأسلامية عبر تسعة قرون ، منذ أن فتحها العرب حتى فتح العشمانيين لها ، وهى فترة طويلة عاشتها مصر وتقلبت على حكمها أعداد من الحكام الذين أستقلوا بحكمها عن دولة الحلاقة منذ عهد الطولونيين . ووقعت فى مصر خلالها أحداث كثيرة وكبيرة وخلف حكامها آثاراً ومعماراً مازال بعضه قائمًا حتى اليوم . وأسهم هؤلاء الحكام فى تشجيع شعب مصر خلال تاريخه على مواصلة إنجازاته الحضارية التى كانت حلقة بارزة فى سلسلة الحضارة الأسلامية خصوصًا والحضارة الإنسانية عمومًا .

وتاريخ مصر الإسلامية معزوفة رائعة فى سيمفونية التاريخ الإنسانى ومشوار مضنى قطعه الإنسان المصرى على أزمنة تعايش فيه مع حكامه وقاوم عوادى الزمن وساير آلامه وأحزانه وتصدى لمن حاول أن ينتقص من عزته وأستقلاله وكتب سطوره بعرقه ودمه وأرواح البررة من شهداء أبنائه .

وبالقطع فإن صفحات هذا الكتاب لم تستوعب كل الأحداث السياسية ولم تعرض كل الصور الحضارية التي عاشتها مصر والآثار المعمارية التي صنعها وخلفها أبناؤها بسبب طول الحقبة الزمنية وكثرة الأحداث الواقعة فيها ، لذلك أقتصرنا على ذكر الهام من الأحداث والحظير منها وأكتفينا بأعطاء عينات للمخلفات الحضارية التي خلفها أبناء مصر خلال هذه الحقبة الإسلامية الطويلة .

ولقد أعتمدنا في أستقاء مادتنا التاريخية على المصادر الأصلية التي تحدثت عن تاريخ مصر الإسلامية وحاولنا ، قدر الأمكان ، تتبع أخبار مصر من بين سطور الكتب التي كتبها المؤرخون المحققون والمدققون والذين تنزهوا عن الأهواء وترفعوا عن المطامع الشخصية ولم يبيعوا أنفسهم للحكام ولم يتأثروا بالميل لجماعة دون أخرى أو فرقة من الفرق ذلك لأن مصرنا عزيزة علينا وتاريخها هو تراثها الخالد ومجدها التليد وهي ما نتباهي به على مر الزمن ونفخر به على سائر الأمم .

ونحن فى أمس الحاجة لدراسة تاريخنا الماضى حتى نستطيع أن نستلهم منه واقعنا الحاضر ومستقبلنا المشرق الباهر ونأخذ منه الدرس والعبر لنتعلم منها فالتاريخ هو خير معلم ودراسته هى أرقى المدارس وأعظمها . وعلينا أن نعرف أن حضارة مصر الإسلامية هى أزهى فصول الحضارة الإسلامية وأن مصر الإسلامية كانت هى حصن الإسلام المنيع الذى أنكسرت أمامه جيوش الصليبين والمغول ، وأن مصر الإسلامية هى التى قييضها الله تعالى لتدافع عن الإسلام وتحفظه حين كانت آخر القلاع التى أستهدفها أعداء الإسلام وجندوا للقضاء عليها جنودهم وحشدوا جيوشهم ولكن أبناء مصر البواسل تصدوا لغزواتهم وهجماتهم فكتب الله لهم النصر لأنهم نصروا الإسلام وبذلك تحقق فيهم قوله تعالى « إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » .

وإنا لنرجو لمصرنا الحبيبة الرقى الدائم والعلو الزائد والسمو المستمر، وأن يحفظها الله دائمًا من أعدائها، وأن تكون مقبرة لغزاتها وتكون أمنًا وسلامًا لكل حبيب وصديق ويذلك يتحقق معهم قوله تعالى « أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين » . ولا يسعنى فى هذا المقام والكلام عن تاريخ مصر إلا أن أختتم هذا التقديم بكلمات دونها المقريزى عن مصر حيث قال: « وكانت مصر هى مسقط رأسى وملعب أترابى ومجمع ناسى ومغنى عشيرتى وحامتى وموطن خاصتى وعامتى وجوى الذى ربًى جناحى فى وكره وعش مأربى فلا تهوى الأنفس غير ذكره لازلت مذ شدوت العلم وأتانى ربى الفطانة والفهم أرغب فى معرفة أخبارها وأحب الأشراف على الكثير من وأصبت فى الذى صنعت ووضعت فذلك من عميم منن الله عز وجل وجزيل فيضله وأصبت فى الذى صنعت ووضعت فذلك من عميم منن الله عز وجل وجزيل فيضله وعظيم أنعمه على وجليل طوله وإن أنا أسأت فيما فعلت وأخطأت إذ صنعت فما أجدر وعظيم أنعمه على والعيوب إن لم يعصمه أو يحفظه علام الغيوب .. والله أسأل أن يُحلى هذا الكتاب بالقبول عند الجلة والعلماء كما أعوذ به من تطرق أيدى الحساد إليه والجهلاء وأن يهدينى فيه وفيما سواه من الأقوال والأفعال إلى سواء السبيل فإنه حسبنا ونعم الوكيل ».

المسؤلسف

## ذكر اشتقاق مصر ومعناها وتعدد اسمائها

يقال أن كان أسمها في الدهر الأول ، قبل الطوفان ؛ جزئة ثم سميت مصر . وقد أختلف أهل العلم في المعنى الذي من أجله سميت هذه الأرض بحصر . فقال قوم : سميت باسم مصر بن مركابيل بن دوابيل بن عرياب بن آدم ، وهو مصر الأول . وقيل بل بل سميت بحصر الثاني وهو مصر أم بن يعراوش الجبار بن مصريم الأول ، وقيل بل سميت بحصر الثالث وهو مصر بن بنصر بن حام بن نوح عليه السلام ، وهو حفيد سيدنا نوح ، وكان جده قد دعى له . أن يسكنه الأرض الطيبة المباركة التي هي أم البلاد وغوث العباد . ونهرها أفضل الأنهار . وقد سكن مصر وعمر فيها ومات ودفن فيها غربي الأهرام .

وذكر أبو لهيعة أن أول من سكن مصر بنصر بن حام بن نوح عليه السلام بعد أن أغرق الله قومه ، وأول مدينة عمرت بمصر منف فسكنها بنصر بولده وهم ثلاثون نفساً منهم أربعة أولاد له قد بلغوا وتزوجوا وكان مصر أكبرهم فبنوا مصر وكانت إقامتهم قبل ذلك بسفح المقطم . وكثر أولاد مصر وكان الأكابر منهم : قفط وأتريب وأشمون وصا . والقبط من ولد مصر هذا ، ويقال أن قبط أخو قفط . ولما توفى بنصر بن حام واستخلف إبنه مصر وحاز كل واحد من إخرة مصر قطعة من الإرض لنفسه سوى أرض مصر التى حازها لنفسه ولولده. فلما كثر ولد مصر وأولاده أولادهم قطع مصر لكل واحد من ولده قطيعة يحوزها لنفسه ولولده وقسم لهم هذا النيل ، وكانت مصر كلها على أربعة أجزاء جزئين بالصعيد وجزئين بأسفل الأرض .

وقوله تعالى إخباراً عن يوسف عليه السلام « أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين » وقول فرعون " أليس لى ملك مصر " إنما يراد به مصر هذه ، أما المصر (بفتح الميم) فهى فى كلام العرب: الحديين الأرضين ، وهم يقولون: " إشتريت الدار بمصورها " ، أى بحدودها .

وقال الجاحظ في كتاب « مدح مصر » ، إنا سميت مصر عصر لمصير الناس إليها وأجتماعهم بها ، وليس لمصر هذه جمع بينما جمع المصر من البلدان هو الأمصار .

وقال أبو نضرة الغفارى من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : مصر خزائن الأرض كلها ألا ترى إلى قول يوسف عليه السلام : « إجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم » ، فأغاثه الله بمصر يومئذ وخزائنها . وقال ابن دحية الكلبى : « سميت مصر بمصر لكثرة ما فيها من الخير مما ليس في غيرها » .

### فضائل مصر :

لمصر خصائل كثيرة منها أن الله عز وجل ذكرها فى كتابه العزيز وقرآنه الكريم أكثر من عشرين مرة ، تارة بصريح الذكر وتارة بالإياء . فصريح الذكر فى قوله تعالى :« أهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم » .

كذلك في قوله تعالى : « ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين » .

وفى قوله تعالى : « وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبرًا لقرمكما بمصر بيوتًا واجعلوا بيرتكم قبلة وأقيموا الصلاة » .

وقال تعالى مخبراً عن فرعون أنه قال : « أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى أفلا تبصرون » . وقال تعالى مخبراً عن يوسف : « وقال الذى إشتراه من مصر لإمراته أكرمى مثواه » .

أما ذكر مصر بالإياء . فذلك فى قوله تعالى : « ولقد بوأنا بنى أسرائيل مبوأ صدق » ، وقال تعالى : « وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين » . وقال تعالى « فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم » ، وقال تعالى : « كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين » .

وقال تعالى مخبراً عن قوم فرعون قولهم له : « أتدز موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض » ، يعنى أرض مصر . وقال تعالى يحكى عن يوسف عليه السلام أنه قال : « اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم » ؛ ومصر هى خزائن الأرض كلها وسلطانها سلطان الأرض كلها . وقد قال تعالى : « وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يتبوأ منها حيث يشاء » ، فكان ليوسف بسلطانه بمصر جميع سلطان الأرض كلها للجتهم إليه وإلى ماتحت يديه .

وقال تعالى ، مخبراً عن موسى عليه السلام ، أنه قال : « ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا أطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم » ، وقال تعالى : « عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون » ، وقال تعالى : « وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه إنى أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد » ، يعنى أرض مصر . وقال تعالى : « إن فرعون علا في الأرض » ، يعنى أرض مصر . وقال تعالى حكاية عن بعض إخرة يوسف عليه السلام : « فلن أبرح الأرض » يعنى أرض مصر وقال تعالى : « أن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض » ، يعنى أرض مصر .

قال ابن عباس ، رضى الله عنه ، سميت مصر بالأرض كلها في عشرة مواضع من القرآن .

## الاحاديث النبوية الواردة في فضل مصر :

روى عبد الله بن لهيعة من حديث عمرو بن العاص أنه قال : حدثنى عمر أمير المؤمنين رضى الله عنه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول إذا فتح الله عليكم بعدى مصر فاتخذوا فيها جنداً كثيفًا فذلك الجند خير أجناد الأرض ، قال أبو بكر رضى الله عنه : ولم ذلك يا رسول الله قال لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة .

كذلك روى ابن لهيعة عن عمرو بن العاص عن عمر بن الخطاب قوله أنه سمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول أن الله عز وجل سيفتح عليكم بعدى مصر فاستوصوا بقبطها خيراً فإن لهم منكم صهراً ونسباً ، ويقصد بذلك أمنا هاجر المصرية ورج سيدنا إبراهيم وأم سيدنا إسماعيل ، وماريه القبطية زوجته وأم إبنه إبراهيم .

وعن مسلم بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أستوصوا بالقبط خيراً فإنكم ستجدونهم نعم الأعوان على قتال العدو .

ومن كلام كعب الأحبار قوله بأنه مكتوب في التوراة : مصر بلد معافى من الفتن فمن أرادها بسوء كبه الله على وجهه .

#### ومن فضائل مصر :

أن ولد بها من الأنبياء: موسى وهارون ويوشع بن نون ودانيال وارميا ولقمان عليهم السلام. ودخلها من الأنبياء إبراهيم الخليل ويعقرب ويوسف والأسباط وارميا، ومؤمن آل فرعون الذي أثنى الله عليه في القرآن وإدريس الذي كان يعرف بهرمس.

ومن أهل مصر الذين مدحهم القرآن الكريم امرأة فرعون بقوله تعالى : « وضرب الله مثلاً للذين آمنوا إمرأة فرعون إذ قالت رب إبن لى عندك بيتًا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين » .

ومن أهلها ما شطة بنت فرعون ، التي آمنت بموسى عليه السلام ، فمشطها فرعون بأمشاط الحديد وهي ثابتة على إيجانها بالله .

ومن فضائل مصر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج من نسائها ، مارية القبطية ، ولم يرزق بالولد إلا منها ، أنجبت له إبنه إبراهيم ومن فضائل مصر أن سكنها ودفن بها حوالى مائة صحابى ، دفن معظمهم فى سفح المقطم ومنهم : عمرو بن العاص ، والزبير بن العوام ، وسعد بن أبى وقاص ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وعبد الله بن عمر بن الخطاب ، والمقداد بن الأسود وعبد الله بن سعد بن أبى السرح ، وعقبة بن عامر الجهنى ، وعبادة بن الصامت ، ومحمد بن مسلمة ، ومسلمة بن مخلد ، وأبو رافع ، مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، ومعاوية بن وغيج الكندى ، وعمار بن ياسر ، وكعب الأحبار إبن نافع الحميرى .

ومن فضائل مصر أنها تمير أهل الحرمين وتوسع عليهم ، وهى فرضة الدنيا يحمل خيرها إلى ماسواها ، وبها النيل والأهرام وأهلها يستغنون بها عن كل بلد حتى لو ضرب بينها وبين بلاد الدنيا بسور لاستغنى أهلها بما فيها عن جميع البلاد .

ويقول القلقشندى عن فضائل مصر ومحاسنها : « أما محاسنها فلاشك أن مصر مع إشتملت عليه من الفضائل وخصت به من المآثر أعظم الأقاليم خطراً وأجلها قدراً وأطيبها تربة وأخصبها زرعا وأحسنها ثماراً وأكثرها أمنًا وأمانا . ولذلك ترى الناس

يرحلون إليها وفوداً ويفدون عليها من كل ناحية وقل أن يخرج منها من دخلها أو يرحل عنها من ولجها لأنها دار الأمن والأمان وراحة النفس والاطمئنان » .

وقال الكندى فى فضل مصر: « جبلها مقدس ، ونيلها مبارك ، وبها الطور حيث كلّم الله تعالى نبيه موسى ، وبها الوادى المقدس ، وبها ألقى موسى عصاه وبها فلل الله البحر لموسى ، وبها وُلد موسى وهارون عليهما السلام ويوشع بن نون ودانيال وأرميا ولقمان الحكيم ، وكان بها إبراهيم الخليل وإسماعيل ويعقوب ويوسف واثنا عشر سبطًا . ومن فضائلها : أنها فرضة الدنيا يحمل من خيرها إلى سواحلها وبها ملك يوسف عليه السلام ، وبها مساجد إبراهيم ويعقوب ويوسف عليهم السلام وبها البرابى والأهرام وليس على وجه الأرض بناء باليد حجراً على حجر أطول منها » .

ولما أستقر عمرو بن العاص على ولاية مصر كتب إليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أن صف لى مصر ، فكتب إليه :

« ورد كتاب أمير المؤمنين أطال الله بقاء ويسألنى عن مصر: أعلم با أمير المؤمنين أن مصر قرية غبراء وشجرة خضراء طولها شهر وعرضها عشر ، يكنفها جبل أغبر ورمل أعفر ، يخط وسطها نيل مبارك الغدوات ميصون الروحات ، تجرى فيه الزيادة والنقصان كجرى الشمس والقمر ، له أوان يدر حلابه ويكثر فيه دبابه ، تمده عيبون الأرض وينابيعها حتى إذا ما اصلخم عجاجه وتعظمت أمواجه ، فاض على جانبيه فلم يمكن التخلص من القرى بعضها إلى بعض إلا في صفار المراكب وخفاف القوارب وزوارق كأنهن في المخايل ورق الأصائل ، فإذا تكامل في زيادته نكص على عقبيه كأول ما بدأ فئ جريته وطما في درته ، فعند ذلك تخرج أهل ملة محقورة وذمة مخفورة يحرثون بطون الأرض ويبذرون بها الحب يرجون بذلك النماء من الرب ، لغيرهم ما سعوا من كدهم فناله منهم بغير جدهم ، فإذا أصدق الزرع وأشرق سقاه الندى وغذاه من تحته الثري ، فبينما مصريا أمير المؤمنين لؤلؤة بيضاء إذا هي عنبرة سوداء فإذا هي زمردة خضراء فإذا هي ديباجة رقشاء فتبارك الله الخالق لما يشاء الذي يصلح هذه البلاد وينميها ويقر قاطنيها فيها ألا يُقبل قولُ خسيسها في رئيسها وألا يُستأدى

خراجُ ثمرة إلا في أوانها وأن يُصرف ثلث ارتفاعها في عمل جسورها وترعها . فإذا تقرر الحال مع العمال في هذه الأحوال تضاعف ارتفاع المال والله تعالى يوفق في المبدأ والمآل » .

وقال بعض الحكماء: مصر ثلاثة أشهر لؤلؤة بيضاء فإن في شهر أبيب ( وهو غوز – يوليو ) ومسرى ( آب – أغسطس ) وتوت ( أيلول – سبتمبر ) يركبها الماء فيها فترى الدنيا بيضاء وضياعها على رواب وتلال مثل الكواكب وقد أحاطت بها المياه من كل وجه ، وثلاثة أشهر مسكة سوداء ، فإن في شهر بابه ( تشرين الأول – أكتوبر ) وهاتور ( تشرين الثاني – نوفمبر ) وكيهك ( كانون أول – ديسمبر ) ينكثف الماء عنها فتصبر أرضها سوداء فيها تقع الزراعات ، وثلاثة أشهر زمردة خضراء ، فإن في شهر طوبه ( كانون ثان – يناير ) وأمشير ( شباط – فبراير ) ويرمهات ( أذار – مارس ) تلمع ويكثر حشيشها ونباتها فتصير مصر خضراء كالزمردة ، وثلاثة أشهر سبيكة حمراء وهر وقت أدراك الزرع وحصاده وهو شهر برموده ( نيسان – أبريل ) وبشنس ( أيار – مايو ) وبؤونه ( حزيران – يونيو ) ، ففي هذه الشهور تبيض الزروع ويتورد العشب فهو مثل السبيكة الذهب .

\* \* \* \*

تاریخ مصر الاسلامیة

خلال تسعة قرون

( من ۲۰ هـ - ۹۲۲ هـ / ۲۶۱ – ۱۵۱۷م )

وتقسيمها كالتالى:

أولاً: عصر الولاة ( ۲۰ - ۲۲۱ هـ / ۱٤۱ - ۸۷۹ م )

- ولاية تابعة لدولة الخلفاء الراشدين ( ٢٠ ٣٨ هـ / ٦٤١ ٦٥٨ م ) .
  - ولاية تابعة للدولة الأموية ( ٣٨ ١٣٢ هـ / ١٥٨ ٧٤٩ م ) .
  - ولاية تابعة للدولة العباسية ( ١٣٢ ٢٦٦ هـ / ٧٤٩ ٨٧٩ م ) .

ثانيا : الدولة الطولونية ( ٢٦٦ – ٢٩٢ هـ/ ٢٧٩ – ٩٠٤م ) . ثالثا : الدولة الإخشيدية ( ٣٦٣ – ٣٥٨ هـ / ٩٣٥ – ٩٦٨م ) . رابعا : الدولة الفاطمية ( ٣٥٨ – ٣٥١ هـ / ١١٧١ – ١١٧١م ) . خامسا : الدولة الأبوبية ( ٣٥٠ – ٣٤٨ هـ / ١١٧١ – ١٢٥٠م ) . سادسا : دولة المماليك ( ١٤٥٠ – ٣٢٠ هـ / ١٢٥٠ – ١٢٥١م ) . دولة المماليك البحرية ( ١٤٥٠ – ١٢٥٠ هـ / ١٢٥٠ – ١٢٥١م ) . دولة المماليك البرجية ( ١٤٥٠ – ١٢٥٠ هـ / ١٣٥٠ – ١٢٥١م ) . سابعا : الفتح العثماني ( ٣٦٠ – ١٢٥٠ هـ / ١٥١٠ – ١٥١١م ) .

# الفتح العربي لمصر ( ۱۹ – ۲۱ هـ / ۳۳۹ – ۱۹۲م )

# حالة مصر قبل الفتح العربي:

كانت مصر قبل الفتح الإسلامي ولاية الإمبراطورية الرومانية بعد أن ورث الرومان حكم البطالة في مصر بعد الهزيمة الساحقة التي حلت بقوات أنطونيوس وكليوباترا في معركة اكتيوم البحرية عند الساحل الغربي لبلاد اليونان في خريف عام ٣١ ق . م ، وانتحارانطونيوس ، ثم كليوباترا في العالم التالي . وكان اكتافيانوس قد زحف بقواته ، بعد مرور عام على انتصاره في اكتيوم ، على مصر قادما إليها من سوريا ، ودخل بقواته الإسكندرية وضرب الحصار حول قصر الملكة ، رعلى مدى أسبوعين كاملين ، بقواته الإسكندرية معها غير أن هذه المفاوضات إنتهت بالفشل ، فقد أبت الملكة برابا ، وشمم أن تساق أسيرة في موكب اكتافيانوس عندما يعود إلى روما ويدخلها وهويحمل أكليل الغار . وفي الشهر الثامن من عام ٣٠ ق . م انتحرت كليوباترا بلاغة حيات الكوبرا السامة لتضع نهايتها بنفسها ، وبوتها تنقرض سلالة البيت البطلي وتقع مصر تحت السيادة الرومانية .

وهكذا انفرط عقد الإدارة ولم تعد هنالك في مصر حكومة ولا جيش ، عندئذ

شمر اكتافيانوس عن ساعديه لإعادة تنظيم مصر كما لو كانت ضيعة خاصة له ، بادئا بإقامة حكومة أحتلال على رأسها حاكم رومانى من طبقة الفرسان يكون نائبا عنه فى حكم مصر ، ويعاونه جهاز من كبار الموظفين يقيمون فى الإسكندرية عاصمة البلاد . كما ترك فى مصر جيش احتلال قوامه ٢٢ ألف جندى تقريبا ، ويتكون من ثلاث فرق ، فرقة منها تعسكر فى نيقوبوليس شرق الإسكندرية ، والثانية فى حصن بابليون على الضفة الشرقية للنيل والثالثة فى طيبة ( الأقصر ) العاصمة الدينية ، إلى جانب عدة ألوية من الفرسان تتعاقب على حراسة الأماكن الحيوية فى البلاد .

وقام اكتافيانوس سنة ٢٧ ق. م بحمل اسم جديد غير اسمه وهو « أغسطس » منحه السناتو إياه تكريا لفتحه مصر ، بل زيادة في هذا التكريم أطلق هذا اللقب على الشهر الثامن الذي فتحت فيه مصر فأصبح يعرف بأسم شهر أغسطس ، وأطلق على الشهر السابق له إسم أبيه بالتبني يوليوس قيصر ، فأصبح يعرف بأسم شهر يوليوس . كما أحتفظ بلقب إمبراتور ( القائد الأعلى للجيوش ) والذي التصق بلقبه وتحول إلى مصطلح سياسي جديد هو « الإمبراطور » وبذلك أصبح أغسطس أول سلسلة أباطرة الرومان .

ولقد حكم الإمبراطور أغسطس واحد وأربعين عاما ، أحدث خلالها تغييرات جذرية في جهاز الحكم وفي تركيبة المجتمع الروماني القانونية والإجتماعية وفي نظام مصر الإداري والمالي . ولعبت مصر دورا حيويا في التنظيم الجديد للأمبراطورية وهو إمداد مدينة روما بثلث ما تحتاجه سنويا من القمع طعاما لشعبها .

وبسبب حرصه على ألا يعطى أى فرصة للعناصر المناهضة لحكمه من بقايا الجمهوريين وذوي النفوذ والطموحين من إتخاذ مصر قاعدة للمعارضة السياسية القائمة على التأييد العسكرى كما فعل كل من برمبيوس وماركوس أنطونيوس ، أختار الوالى على مصر من طبقة الفرسان أو الطبقة الوسطى وليس من طبقة السناتو ، وقد كان محرما عليه التمتع بسلطة الإمبريوم ، وهى السلطة المؤهلة للحكم وقيادة الجيوش ، وجعله يحمل لقباً متواضعا هو « نقيب الإسكندرية ومصر » . وبهذا التحديد لشخص

الوالى ولمكانته كان يحق للإمبراطور عزله في أي وقت وتعيين حاكم غيره ، أو القاء القبض عليه ومحاكمته .

وخوفا على مصر أيضا أصدر أغسطس قرارا أسماه « سر الإمبراطورية » وهو اصطلاح قانونى يعفيه من اعطاء أى تفسير لما يفعله باعتباره مسألة أمنية عليا . ويتمثل هذا القرار في تحريم دخول مصر على أفراد الأسرةالإمبراطوريتورجال طبقة السناتو والمشاهير من رجال طبقة الفرسان ، ومن الشخصيات العامة دون الحصول على إذن مسبق من الإمبراطور شخصيا .

وكان يساعد القائم بالأعمال في مصر ثلاثة من كبار الموظفين الذين ينتمون أيضا إلى طبقة الفرسان ويقيمون أيضا في الإسكندرية ، وهم : مدير ديوان القضاء ومدير ديران المالية ومدير إدارة المحاسبات الطارئة والأوقاف .

ولقد رفض اكتافيانوس أغسطس طلب أهالي الإسكندرية بإعادة مجلس الشوري الخاص بدينتهم ، لأنه يعرف أنه بؤرة الكبرياء الوطني ومنبع الثورة .

أما بالنسبة للتقسيم الإدارى العتيق لمصر ، فقد أبقى أغسطس عليه كما هو مثلما فعل البطالمة من قبل ، أى أن مصر ظلت مقسمة إلى ثلاثين إقليما يحكم كل منها « استراتيجوس » نزعت منه السلطة العسكرية ليتحول إلى مجرد موظف تنفيذى مدنى ، وأصبحت السلطة العسكرية في يد الرومان فقط .

وكانت الحال فى مصر الرومانية ، بوجه عام غير مرضية ، فالبلاد تحكم بواسطة حكومة مركزية أجنبية قوية ، تساندها قوات عسكرية كافية لحفظ الأمن الداخلى وأخماد الثورات الأهلية وصد إغارات بدو الصحراء . ونظام بيروقراطى محكم تطبقه الإدارة المركزية ، ومجنمع هرمى الشكل منقسم إلى طبقات ممتازة وطبقات عامة وتفرقة فى المعاملة بين من يحملون حق المواطنة الرومانية والمتأغرقين من سكان المدن وبين جمهرة الأهالى المصريين من سكان الريف .

وكان تاريخ مصر الرومانية قصة محزنة من قصص الإستغلال الأجنبي التي عاشت فيها البلاد في تفكك إجتماعي وخراب أقتصادي .وأصبحت مصر خلاله مجردضيعة

تُنتج القمع لصالح الإمبراطورية الرومانية ، وكان فلاحوها عبيد وأقنان هذه الضيعة والزراع المسخرين في حرثها وحصادها .

وأدرك المصريون أن قبضة الرومان الفولاذية لا تعرف الرحمة فاستداروا إلى عالمهم الخاص في الريف البعيد ، عارسون حياتهم في الزراعة كما كانوا عارسونها منذ آلاف السنين دون أى تغيير يذكر ، اللهم إلا أن حمل الضرائب بدى أكثر ثقلا على كواهلهم . فقد كان الرومان أكثر كفاءة وأشد صرامة من حكام البطالمة المتأخرين الضعفاء في حصر الضرائب والمكوس . فيما عدا ذلك سارت الحياة في قراهم النائية تجرى في رائيتها المعهودة دون تغيير .

ولقد أرسى اكتافيوس أغسطس قواعد وقوانين حكمت بمقتضاها مصر ، وسار خلفاؤه من بعده على نهجها حتى جاء دقلديا نرس وألغاها .

ولمدة تزيد عن ثلاثة قرون ونصف ، حكم الرومان مصر قبل أن تنقسم امبراطويتهم إلى قسمين : قسم غربى عاصمته ميلان أو رافنا وقسم شرقى عاصمته القسطنطينية . وظلت مصر تابعة للإمبراطورية الرومانية الشرقية ، التى استمرت فى الصعود دون الإمبراطورية الغربية التى سقطت عام ٢٧٦م ، والتى عرفت عند العرب بأسم دولة الروم وأطلق عليها الأوربيون الغربيون إسم الدولة البيزنطية لعدم اعترافهم بأنها رومانية ، حتى أتم العرب فتحها سنة ٢٤٢م .

ولقد كان العداء شديدا بين أباطرة الروم وأقباط مصر ، وكانوا بنظرون بعين الشك إلى تصرفات المسيحيين وانعزالهم ورفضهم التعاون مع الإمبراطورية أو الخدمة العسكرية في جيوشها . كما كانوا ينظرون إلى المسيحية على أنها ديانة شرقية جاءت لتهدم تراثهم الهيليني الثقافي الذي يقوم على الوثنية .

وقد وقع الأضطهاد الدينى على المسحيين عموما ، وعلى أقباط مصر خصوصا بشدة في عهد الإمبراطور دقلديا نوس لأن مصر كانت من أشد المناطق التي انتشرت فبها المسيحية ، وكانت هدفا من أهداف حركة اضطهاد المسيحيين . وقد قابل المصريون ذلك بالتحدى والتمسك بديانتهم وسرت فيهم الرغبة في الأستشهاد وتحمل الإضطهاد والتعذيب والموت . ومن شدة مالاقي أقباط مصر في عهد هذا الإمبراطور ، أختارت الكنيسة المصرية لنفسها تقرعًا خاصا جعلته يبدأ بعام ٢٨٤م وهو العام الذي تولى فيه دقلديانوس عرش الإمبراطورية .

ويرغم أن الإصبراطور قنسطنطين الكبيير ( ٣٠٦ - ٣٣٧م) ، الذي خلف دقلديانوس على عرش الإمبراطورية ، قد اعترف بالمسيحية كديانة من بين الديانات الأخرى في الإمبراطورية في المرسوم الذي أصدره سنة ٣٦٣م وعرف بمرسوم ميلان ، إلا أن الإضطهاد وقع على أقباط مصر حتى بعد أن صارت المسيحية هي المذهب الرئيسي والأوحد في الإمبراطوريةالرومانية بعد أن أعتنق أباطرة الرومان هذه الديانة وابتعدوا عن الرثنية . وكان سبب ذلك الإختلاف المذهبي الذي وقع بينهما أنه كان قد تفجر في الإسكندرية خلاف عقائدي بات يهدد وحدة الكنيسة المسيحية حول طبيعة المسيح ، فقد دعا الأسقف آريوس إلي وجوب الفصل بين الأب والإبن ، لأنه لا يمكن أن يكون الإبن هو الأب في نفس الوقت ، بل يجب أن يليه ويكون بعده ، ومن ثم فهو شبيه به وليس هو ذاته ، ومن ذلك توصل إلى أن للمسيح طبيعتين واحدة بشرية والأخرى إلهية ، وأن مرتبة الإله الأب الخالق أعلى من مرتبة الإله الإبن المخلوق ، فالمسيح ، في نظره ، إله ولكنه دون أبيه في المكانة والمرتبة . وبذلك أنكر آريوس أن الإبن والأب من طبيعة واحدة و إن لم ينكر ألوهية المسيح إنكارا مطلقا .

ولقى آريوس معارضة شديدة ، وكان وجه الخطأ عند معارضيه يكمن فى إنكار الطبيعة البشرية للمسيح أوالتهوين من شأنها وتقليل مكانة الإبن عن مكانة الأب ، الأمر الذى يقلل من صورة شخص المسيح المحبوبة فى عبون معتنقى المسيحية . وقد نادى هؤلاء المقاومون لآريوس والذين عرفوا فيما بعد ، بأسم أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة ( المونوفيزيت ) بأندماج الطبيعتين فى التجسد ووجود طبيعة واحدة فقط بعد حدوث هذا الإندماج والتجسد وذوبان الطبيعة البشرية فى الطبيعة الإلهية وتلاشى الطبيعة البشرية قاما أمام الطبيعة الإلهية .

ولقد قاد المعارضة الأسقف أثناسيوس السكندرى وعارض الفصل بشدة وقسك برحدة الأب والإبن والروح القدس كرب واحد ، واعتنق آراؤه عامة الشعب المصرى الذبن عرفوا بالمونوفيزتيين ، ثم البعاقبة وأصبح مذهبهم يعرف بالمذهب البعقربى ، نسبة

إلى المروج لهذا المذهب في مصر وهو يعقوب البراذعي .

ولقد وجد آريوس له أنصارا في كنيسة القسطنطينية التي كاد الإنشقاق يقضى على وحدتها مما أدى إلى تدخل الإمبراطور قنسطنطين ، الذى دعا إلى عقد أول مجمع دينى مسكونى عقد في نيقيه عام ٣٣٥م ، واتخذ قراره ضد آريوس واعتبره متهرطقاً وأقر طرده من رحمة الكنيسة ونفيه عن البلاد إلا أن آريوس تظلم من قرار الأمبراطور وشرح له وجهة نظره التي اقتنع بها فعقد مجمع آخر في نيقية عام ٣٣٥ م انتهى لصالح آريوس وقضى بعزل أثانا سيوس ونفيه من البلاد .

ورفضت كنيسة الإسكندرية ، التى مارست نوعا من الإستقلال عن كنيسة القسطنطنية ، الإعتراف بقرارات هذا المجمع ، وتأزمت العلاقة بينها وبين الإمبراطور ورفضت أن تكون تابعة لكنيسة الدولة ، وبذلك عادت روح الوطنية ضد الرومان فى هذه المرة بزعامة الكنيسة المصرية . ومنذ ذلك الوقت لم يتوقف أساقفة الكنيسة المرقسية عن تزعم الثورات المطالبة باستقلال مصر تحت زعامة الكنيسة . وقد قابلت الإمبراطورية عناد الكنيسة المنشقة بمحاولة فرض آراء كنيسة القسطنطينية الملكانية الأربوسية بالقوة واضطهاد معتنقى المذهب المونوفيزيتى في الشام ومصر ، فزاد التعذيب والسجن والتشريد في مصر آنذاك ، ونبح عن ذلك هروب عدد كبير من المتسمكين بعقيدتهم ومذهبهم إلى الصحراء وسكنوا الجبال وظهرت بسبب ذلك الرهيئة وكثر عدد الرهبان في صحراوات مصر وجبالها الذين سكنوا المغارت والكهوف والأديرة .

ولقد ازداد العداء المذهبي بين أقباط مصر وكنيسة الإمبراطورية ، بعد انعقاد مجمع حلقدونيا سنة ٤٥١م ، وصدور قراراته التي لم تعترف بالمذهب اليعقوبي والمذهب الفسطوري ، والتي قضت بحرمان نسطوريوس أسقف الكنيسة المصرية وزعيم السكندريين - من رحمة الكنيسة وتعيين بدلا منه أسقف أربوسيا اسمه بروتيريوس . الأمر الذي أدى إلى ثورة شعب الإسكندرية التي قابلتها القوات الرومانية بمنتهى القوة والعنف .

ومع مطلع القرن السابع الميلادي ، أثناء حكم الامبراطور هرقل ، غزى الفرس مصر واستبولوا عليها سنة ٦١٦م ، واستبولوا على بعض مناطق في آسيا الصغرى وهددوا القسطنطينية العاصمة ، دوام حكم الفرس لمصر نحو عشر سنين .

وفى سنة ١٢٨م توفى خسرو ملك الفرس ، واعتلى إبنه شيرويه العرش وطلب الصلح مع الروم ، الذي كان من ضمن شروطه الإنسحاب الفارسي من مصر ، وقد تم الإنسحاب بالفعل وعادت مصر ثانية إلى حظيرة الإمبراطورية الرومانية .

وقد قام هرقل ، بعد إنسحاب الفرس من مصر ، بفرض قبضته الحديدية على مصر بإرسال مزيد من قواته إليها ودمج منصب الأسقف بمنصب الوالى . وعين لذلك أسقفا ملكانيا بغيضا إلى نفرس المصريين اسمه « كيروس » وكنيته « المقوقس » ، الذى اتبع سياسة القهر مع اليعاقبة المصريين ، بأجبارهم على قبول مبدأ التثليث بالقوة ، وأحاط نفسه بمعاونين ملكانيين شديدى الكراهية للكنيسة المصرية . وقد قام المقوقس بالتنكيل برجال وكهنة الكنيسة المصرية أشد تنكيل فهربوا إلى الصحارى وسكنوا الكهوف والمغارات . والتف الشعب المصرى مسيحيوه ووثنيوه حول الكنيسة كقلعة المقاومة ضد المحتل ، وانتخب رجال الأكليروس المصرى سرأ أسقفا لهم اسمه بنيامين كان دائم التنقل في كهوف مصر الوسطى ، وبذلك أصبح الروم في واد والشعب المصرى وكنيسته في واد آخر .

بيد أن هذا المال لم يدم طويلا ، ذلك لتطور الأحداث خارج الإمبراطورية تطوراً أضر بها ، ففى الوقت الذى كان فيه هرقل مشغولا بقتال الفرس ، كانت قد وقعت أحداث خطيرة فى الجزيرة العربية أحدثت تغيرات جذرية فيها وفى العالم أجمع . فقد ولد محمد النبى الرسول فى مكة فى عام الفيل سنة ٩٧٠م. وفى سنة ١٩٢٢م هاجر إلى المدينة وأقام الدولة الإسلامية . وما أن فرخ هرقل من معاركه مع الفرس عام ١٩٢٨م حتى جاء مبعوث النبى دحية بن خليفة الكلبى يدعوه للدخول فى الإسلام ومعه كتاب من محمد ، وفى نفس الوقت تسلم كيروس المقوقس رسالة أخرى من النبى حملها إليه حاطب بن أبى بلتعة يدعوه فيها أيضا للدخول فى الإسلام . وكانت هذه الكتب التى أرسلها الرسول ضمن كتب أخرى أرسلها لكافة ملوك وحكام العالم آنذاك يدعوهم

لتقبل دعوة الإسلام ويخبرهم بأنه نبى آخر الزمان وصاحب أخر وسالات السماء إلى الأرض.

وبالرغم من المعاملة الطبية التى لقيها مبعوثى الرسول من جانب هرقل والمقوقس ، إلا أنهما لم يقدرا الأمر حق قدره ولم يدركا حقيقة التحول الهائل الذى جرى فى الجزيرة العربية وحقيقة أن طوفان الإسلام سيمتد إلى خارجها . وحاول هرقل أن يؤجل النظر فى الرد حتى يستفسر عن الدعوة الجديدة وعن صاحبها من عملاته فى الجزيرة العربية ، واعتقاده فى أن الإسلام ماهو إلا حركة دينية توحيدية جديدة جاءت لتصحح مسار المسيحية شأنها فى ذلك شأن الحركة الأربوسية .

ونى سنة ١٣٧م / ١٧ه ، هاجمت القرات الإسلامية بلاد فارس ودكت حصون إمبراطوريتها . وفى سنة ٦٣٩م / ١٩ه جاء الدور على فتح مصر بعد فتح الشام على يد قائد قوات المسلمين عمرو بن العاص فى عهد خلافة الخليفة الثانى عمر بن الخطاب. هراحل الفتح العربى لمصر :

عرف العرب مصر ، وكانوا على صلة قديمة بها ، فأم العرب السيدة هاجر ، زوج سيدنا إبراهيم الخليل وأم نبيهم إسماعيل عليه السلام أميره مصرية كان قد أهداها ملك العماليق له فتزوجها وأنجب منها إسماعيل أبو العرب المستعربة ، وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم ولده إبراهيم مارية القبطية مصرية ، والتي كان قد أهداها المقوقس هي وأختها شيرين للنبي حين أرسل له رسوله يدعوه للدخول في الإسلام ،

ولقد أوصى الرسول عليه السلام قبل وفاته بفتح مصر لأنه بدونها لن تتثبت أقدام الإسلام في افريقيا وبلاد الشرق ، ولأنها أرض خيرات وثراء ، وجنودها خير أجناد الأرض لأنهم في جهاد إلى يوم القيامة . غير أن هذه الوصية لم يتم تحقيقها إلا في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب الذي حكم في الفترة ما بين سنرات ١٣ و ٢٣ه / ١٣٤ – ١٩٤٤ ، والذي فتحت في عهده بلاد الشام وفلسطين .

وتحت الحاح قائده المظفر عمرو بن العاص ، إقتنع ، بعد تردد ، في إرساله قوات لفتح مصر الأهميتها الإستراتيجية والبحرية ، ولحماية ظهر قوات المسلمين الموجودة في الشام . ومن المؤكد أن الخليفة عمر بن الخطاب قد وضع في ذهنه خطة فتح مصر بعد فتح الشام ، ذلك لأن مصر ويلاد المغرب كانت أخر معاقل دولة الروم الشرقية ، وهي

فى ذات الوقت أغنى البلاد الخاضعة لأباطرة بيزنطة ومخزن غلالها الكبير . كما كانت عاصمتها الإسكندرية أكبر موانى العالم المعروف آنذاك وأكبر أسواقه التجارية وأعظم مراكزه العلمية والفنية والفكرية ، وكانت من أهم معالمها الثقافية مدرسة الإسكندرية الفلسفية الشهيرة ومكتبتها العظيمة ومنارتها المشعة الهائلة .

وكان عمرو بن العاص قد زار مصر ، لأول مرة ، حين ذهب في تجارة في الجاهلية وهر في طريقه إلى بيت المقدس ، وقد نزل ضيفا على أحد رجال الدين الأقباط . وقام عمرو بن العاص بأنقاذ هذا القبطى من الموت مرتين ، إحداها حين تعرض للموت عطشا ، والأخرى حين تعرض لخطر ثعبان كبير وهو نائم قام عمرو بقتله .

وتحكى الروايات أن هذا الشماس القبطى أكرم عمرو فى الإسكندرية وأنه نزل ضيفاً عليه ، وأن أحد أعياد القبط كان قد حل ، وكان الأشراف والأمراء فى يوم هذا العيد يلعبون بكرة من ذهب يتبادلون قذفها فمن وقعت هذه الكرة فى كمه واستقرت ، كانوا يعتقدون ، بأنه لن يمت حتى يتملكهم ويصير ملكا عليهم . وبينما هم يترامون بالكرة سقطت هذه الكرة فى كم عمرو بن العاص ، فعجبوا لذلك وتشاءموا من أن يحكمهم هذا العربى البدوى . ولقد تحقق إعتقادهم وتأكد صدق تشاؤمهم حين رمتهم الأيام بعمرو وجيشه العربى ليحكموهم ويخلصوهم من طغيان واستبداد وعنصرية حكامهم الرومان . وكان عمرو يحب مصر لما سمعه عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متأكدا من فتح المسلمين لها فآثر أن يكون هو الفاتح .

وتورد رواية الفتح أن عمرواً بن العاص أخذ يلح على الخليفة عمر عند بلاة الجابية ، قرب دمشق ، سنة ١٩ه ، حين ذهب لتسلم بيت المقدس بعد فتح فلسطين ، في فتح مصر ، فوافقه الخليفة على ذلك بعد تردد . وفي أواخر ذي القعدة وأوائل ذي الحجة الموافق شهر ديسمبر عام ٢٩٩م ، انطلق عمرو يقود مفرزة من الجند الذين كانوا يقاتلون معه في الشام لا يزيد عددهم عن أربعة آلاف مقاتل كلهم من قبيلة عك البعنية ، فاستولى على مدينة العريش الحدودية دون مقاومة تذكر في ١٠ ذي الحجة المي ببلوزيوم ( الغرما ، بورسعيد الحالية ) في يناير ١٤٠م وحاصرها لمدة شهر حتى استسلمت حاميتها له . ومن الفرما إتجه إلى مدينة بليس ( في محافظة الشرقية ) في منطقة الحوف الشرقي فاستولى عليها بعد هزية مدينة بليس ( في محافظة الشرقية ) في منطقة الحوف الشرقي فاستولى عليها بعد هزية

قائد حاميتها الذى عرفه العرب بأسم « الأرطبون » ، وكان فى الأصل قائدا لحامية بيت المقدس قبل سقوطها فى يد عمرو ، فلما سقطت إتجه إلى بلبيس وتولى قيادة حاميتها أملاً فى الإنتصار على قوات عمرو والثأر لهزيمته السابقة منه .

وتورد الرواية أن الخليفة عمر حين عاد إلى المدينة لقى اللوم من بعض الصحابة ويخاصة من عثمان بن عفان على موافقته لعمرو على فتح مصر وتعريض المسلمين المنهكين من قتال الروم بالشام لخطر مقابلة الروم ثانية في مصر ، وخاصة أن قوات الروم في مصر يعلمون أنها كانت كبيرة بينما جيش عمرو لم يكن يتألف سرى من أربعة آلاف مقاتل . وأظهر عمر لمعارضي حملة مصر أنه لم يعط لعمرو الموافقة النهائية على فتح مصر ، وأنه سوف يعطيه هذه الموافقة بعد استشارة الناس في المدينة . ولذلك ، بسبب تلك المعارضة ، سارع عمر بإرسال كتاب إلى عمرو ، يطلب فيه منه العودة بقواته إلى المدينة إذا كان لا يزال خارج الحدود المصرية ، أما إذا كان قد تجاوز هذه الحدود قليسر على بركة الله . وجاء في نص الرسالة التالى :

« بسم الله الرحمن الرحيم: من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص ، سر وأنا مستخير الله فى مسيرك ، وسيأتيك كتابى سريعا إن شاء الله تعالى ، فإن أتاك كتابى آمرك فيه بالإنصراف عن مصر قبل أن تدخلها أو شيئا من أرضها فانصرف وإن أنت دخلتها قبل أن يأتيك كتابى فامض لرجهك واستعن بالله واستنصره » فسارعمرو بن العاص من جوف الليل ولم يشعر به أحد من الناس واستخار عمر الله فكأنه تخوف على المسلمين فى وجهتهم هذه فكتب إلى عمرو أن ينصرف بمن معه من المسلمين ، ووصل الكتاب إلى عمرو وهو برفح من أرض فلسطين ، فتخوف عمرو إن هو أخذ الكتاب وفتحه أن يجد فيه الإنصراف كما عهد إليه عمر فلم يأخذ الكتاب من الرسول ودافعه وسار كما هر حتى نزل قرية فيما بين رفح والعريش فسأل عنها فقيل أنها من مصر ، فدعا بالكتاب فقرأه على المسلمين ، فقال عمرو لمن معه : « ألستم تعلمون أن هذه القرية من مصر ؟ » ، قالوا : « بلى » ، قال : « فإن أمير المؤمنين عهد إلى وأمرنى إن لحقنى كتابه ولم أدخل أرض مصر أن أرجع ولم يلحقنى كتابه حتى دخلنا أرض مصر فسيروا وامضوا على بركة الله » .

وفى بلبيس قاتل عمرو بن العاص بقراته قوات الأرطبون (أرتيبانوس) لمدة شهر حتى إنتصر عليهم ، ثم توجه من بلبيس إلى قرية كانت تسمى «أم دنين » ، وكانت تقع عند بحيرة الأزبكية ، (والتي مكانها حديقة الأزبكية وجامع أولاد عنان الآن) . وكان بأم دنين حامية رومية كبيرة قاتلت عمرو بشراسة ، ولما أبطأ الفتح على عمرو كتب إلى الخليفة عمر يطلب المدد منه ، فسارع الخليفة بإرسال أربعة آلاف مقاتل ، وصار عدد جيش عمرو بذلك ثمانية آلاف ، وقيل أنه أرسل له اثنى عشر ألف مقاتل فوصلوا إليه أرسالاً يتبع بعضهم بعضا . فكان فيهم أربعة آلاف عليهم قواد أربعة من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم : الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد .

وبفضل هذه القرات انتصر المسلمون على الروم فى أم دنين ، ثم بعد ذلك عند عين شمس ( هليوبوليس بالقرب من المطرية ) حيث قتل الأرطبون ثم اتجهوا بعد ذلك إلى حصن بابليون المنبع وحاصروه لمدة شهر أثناء فيضان النيل عام ١٦٤٠م . وكان الإمبراطور تراجان قد بنى ذلك الحصن مكان قلعة كان الفرس قد بنوها هناك عندما احتلوا مصر ، فى المكان الذى يعرف الأن بقصر الشمع عند مصر القديمة . وقد قام الرومان بتقوية الحصن وزيادة تحصينه قبل الفتح العربى بقليل وأحاطوه بخندق عريض عميق ملأوه بالماء حتى يعيق حركة أى مهاجم للحصن .

وأحاط المسلمون بالحصن ، وأميره يومئذ المندقور الذي يتمال له « الأعيرج » ، من قبل المقوقس ، وكان المقوقس ينزل بالإسكندرية نائبا عن ملك الروم هرقل ، غير أنه كان حاضر الحصن حين حاصره المسلمون . وحاصر المسلمون الحصن ومنعهم الحندق من التقدم إليه ، فلما أبطأ الفتح على عمرو قال الزبير « إنى أهب الله نفسى وأرجو أن يفتح الله بذلك على المسلمين » فوضع سلما إلى جانب الحصن من ناحية سوق الحمام ، ثم صعد وأمر الجنود إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه جميعا ، فما شعروا إلا والزبير على رأس الحصن يكبر ومعه السيف وتحامل الناس على السلم حتى نهاهم عمرو خوفا من أن ينكسر ، وكبر الزبير فكبرت الناس معه وأجابهم المسلمون من خارج الحصن ، فلم

يشك أهل الحصن فى أن العرب قد اقتحموا الحصن جميعهم فهربوا . وعمد الزبير وأصحابه إلى باب الحصن ففتحوه واقتحم المسلمون الحصن فخاف المقوقس على نفسه ومن معه . فحينئذ سأل عمرو بن العاص الصلح ودعاه إليه على أن يفرض للعرب على القبط دينارين على كل رجل منهم فأجابه عمرو إلى ذلك ، وكان مكتهم على باب القصر حتى فتحوه سبعة أشهر .

يقول المقريزى: « وقد سمعت فى فتح القصر وجها آخر هوأن المسلمين لما حاصروا بالمبلون كان به جماعة من الروم وأكابر القبط ورؤسائهم وعليهم المقوقس فقاتلوهم شهراً فلما رأى القوم الجد من العرب على فتحه والحرص ورأوا من صبرهم على القتال ورغبتهم فيه خافوا أن يظهروا عليهم فتنحى المقوقس وجماعة من أكابر القبط وخرجوا من باب القصر القبلى ودونهم جماعة يقاتلون العرب فلحقوا بالجزيرة موضع الصناعة اليوم وأمروا بقطع الجسر وذلك فى جرى النيل ، ويقال أن الأعيرج تخلف فى الحصن بعد المقوقس وقيل خرج معهم . فلما خاف فتح الحصن ركب هو وأهل القوة والشرف وكانت سفنهم ملحقة بالحصن ثم لحقوا بالمقوقس بالجزيرة . فأرسل المقوقس إلى عمرو يقول له « إنكم قد ولجتم فى بلادنا وألمحتم على قتالنا وطال مقامكم فى أرضنا وإنما أنتم عصبة يسيرة وقد أظلتكم الروم وجهزوا إليكم ومعهم من العدة والسلاح وقد أحاط بكم هذا النيل و إنما أنتم أسارى فى أيدينا فابعثوا إلينا رجالاً منكم نسمع من أحاط بكم هذا النيل و إنما أنتم أسارى فى أيدينا فابعثوا إلينا رجالاً منكم نسمع من القتال قبل أن تغشاكم جموع الروم فلا ينفعنا الكلام ولا نقدر عليه ولعلكم أن تندموا إن كان الأمر مخالفا لطلبكم ورجائكم فابعثوا إلينا رجالاً من أصحابكم نعاملهم على ما نرضى نحن وهم به من شئ .

فلما أتت عمرو بن العاص رسل المقوقس حبسهم عنده يومين وليلتين حتى خاف عليهم المقوقس ، فقال لأصحابه : « أترون أنهم يقتلون الرسل ويستحلون ذلك فى دينهم » وإنحا أراد عمرو بذلك أن يروا حال المسلمين ، فرد عليهم عمرو مع رسله : « أنه ليس بينى وبينكم إلا إحدى ثلاث خصال : إما إن دخلتم الإسلام فكنتم إخراننا وكان لكم مالنا وإن أبيتم فأعطيتم الجزية عن يد وأنتم صاغرون ، وإماأن جاهدناكم

بالصبر والقتال حتى يحكم الله بيننا وبينكم وهو خير الحاكمين » . فلما جاءت رسل المقرقس إليه قال : « كيف رأيتم هؤلاء ؟ » قالوا : « رأينا قوما الموت أحب إلى أحدهم من الحياة ، والتواضع أحب إلى أحدهم من الرفعة . ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة إغا جلوسهم على التراب وأكلهم على ركبهم وأميرهم كواحد منهم ما يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد منهم من العبد . وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد . يغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون في صلاتهم » . فقال عند ذلك المقوقس: « والذي يحلف به لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها وما يقوى على قتال هؤلاء أحد ولئن لم نغتنم صلحهم اليوم وهم محصورون بهذا النيل لم يحيبوا بعد اليوم إذا مكنتهم الأرض وقووا على الخروج من مسوضعهم، فرد إليهم المقرقس رسلة قبائلاً : « إبعثوا إلينا رسلاً منكم نعاملهم ونتداعى نحن وهم إلى ما عساه أن يكون فيه صلاح لنا ولكم » . فيعث عمرو بن العاص عشرة نفر أحدهم عبادة بن الصامت ، وكان طوله عشرة أشبار وأمره أن يكون متكلم القوم ولا يجيبهم إلى شئ دعوه إليه إلا إحدى هذه الثلاث خصال . وكان عبادة أسردا ، فلما ركبوا السفن إلى المقوقس ودخلوا عليه تقدم عبادة فهابه المقرقس لسواده ، وقال : و محوا عنى هذا الأسود وقدموا غيره يكلمني » ، فقالوا جميعا : « إن هذا الأسود أفضلنا رأياً وعلما وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا وإنما نرجع جميعا إلى قوله ورأيه وقد أمره الأمير دوننا بما أمره وأمرنا ألا نخالف وأيه وقوله ». قال: « وكيف رضيتم أ يكون هذا الأسود أفضلكم وإغا ينبغي أن يكون هو دونكم » قالوا : « كلا وإنه وإن كان أسودا كما ترى فإنه من أفضلنا موضعا وأفضلنا سابقه وعقلا ورأيا وليس ينكر السواد فينا » ، فقال المقوقس لعبادة : « تقدم يا أسود وكلمني برفق فإني أهاب سوادك وإن إشتد كلامك على ازددت لك هيبة » .

ويواصل المقريزى روايته بما جرى بين عبادة والمقوقس من حديث ، وتشيير بعض المصادر إلى أن عمرواً شرع فى مفاوضة المقوقس الذى طلب المصالحة مع المسلمين ، وأن المقوقس أرسل مطراناً وأسقفاً لمعسكر عمرو بصدد التفاوض فى الصلح . وتقول هذه المصادر أن عمرواً قابل الرسل بالترحاب وأنه أشاد بعلاقة المقوقس الطيبة برسول الله

صلى الله عليه وسلم ، وكيف أنه كان صاحب أرق رد على رسول الله حين أرسل إليه حاطب بن بلتعة بكتابه الذي يدعره فيه للدخول في الإسلام ، في الوقت الذي مزق فيه بعض الملوك كتب رسول الله وأغلظوا القول لحامليها .

قال عمرو لرسل المقوقس: « نحن ندعوكم إلى الإسلام فمن أجابنا إليه فهو مثلنا ومن لم يجبنا عرضنا عليه الجزية وقدمنا له المنعة ، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا مغتنموكم وأوصانا بكم حفظاً لرحمنا فيكم وإن لكم إن أجبتونا بذلك ذمة إلى ذمة . وإنى أعيد إلى عظيمكم المقوقس ما جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه:

بسم الله الرحمن الرحيم .. من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط ، سلام على من إتبع الهدى ، فإنى أدعوك بدعاية الإسلام فاسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين « يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيتنا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيشا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون والسلام عليكم ورحمة الله » .

ووافق المقوقس على مشروع معاهدة تنص على استسلام الرومان وسافر المقوقس إلى القسطنطينية ليعرض معاهدة الصلح على الإمبراطو هرقل ، لكن هرقل رفضها على الفور وأمر بنفى المقوقس عقاباً له على قبوله عرض المسلمين . ولكن هرقل كان يعيش آخر أيام عمره في ذلك الوقت فسرعان ما أدركته الوفاة في ١١ فبراير ١٤٦م ، وحالت الخلافات التي نشيت بعد موته بين المجالس الإمبراطورية دون إرسال الإمدادات إلى مصر فسقط حصن بابليون في يد المسلمين ( في ٩ إبرايل ١٦٤١م ) بعد حصار دام له ستة شهور وبعد أن نجح الزبير بن العوام في تسلق سور الحصن وفتح أحد أبوابه ودخول المسلمين الحصن مهللين مكبرين . ولم يملك جند الروم الموجودين بالحصن سوى الإستسلام لهؤلاء المقاتلين الذين عرفوا عنهم الشجاعة والرغبة في الإستشهاد .

وبعد سقوط حصن بابليون في يد المسلمين إنجهت القوات العربية إلى الشمال وإلى الصعيد وحاصرت القوات الرومانية في مدن عديدة ، لكن عمرواً لحظ أن معظم

وأهم القوات الرومانية قد انسحبت إلى الإسكندرية . وكان المقوقس قد أعيد آنذاك إلى منصبه بعد موت هرقل رتولى زوجته مارتينا وقنسطانز العرش البرنطى وموافقتهما على عقد الصلح مع المسلمين الذى عرف بصلح الإسكندرية . وتقدمت قوات عمرو في الدلتا حتى وصلت إلى بلدة بلهيب قرب الإسكندرية . وهنالك أرسل المقوقس إلى عمرو ، بعد أن يئس من النصر ، يطلب الصلح منه على أن يدفع القبط الجزية مع بقائهم على ديانتهم وصيانة كنائسهم وأديرتهم ، وأن تجلو القوات الرومانية عن مصر خلال أحد عشر شهرا ، وعلى أن يستعيد الروم أسراهم وتؤمن حياة النصارى واليهود .

فأجاب عمرو بأنه سينقل العرض على الخليفة عمر فى المدينة ، ولما عرضه وافق الخليفة عليه ، وأعطى أماناً لأهل مصر وكتب لهم كتاباً بذلك وعهداً حمل لهم الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصليانهم وعتلكاتهم مع التعهد بدفع الجزية التى قدرت بدينارين فى كل عام على كل رجل قادر وأعنى من دفعها النساء والأطفال والفقراء والرهبان .

وغادرت قوات الجيش الإمبراطورى الإسكندرية في ١٧ سبتمبر ٦٤٢م / أول المحرم ٢١هجرية وعلى رأسها القائد تيودور ، ودخلها العرب يوم ٢٩ من نفس الشهر ، وانتهت بذلك تبعية مصر للإمبراطورية الرومانية لتدخل عهدا جديداً من عهود تاريخها وهو عهد العروبة والإسلام .

وأول ما فعله عمرو بن العاص حين دخل المستعربة ، تعبيراً عن شكره لمساعدة المعاقبة المصريين له أعاد بنيامين مكرماً لكرسي المستغية بالإسكندرية بعد أن كتب له أمانا وأقر عودته ، وكانت صورة الأمان كما يلي على أينما كان بطريق القبط بنيامين نعده الحماية والأمان وعيد الله فليأت البطريق المستغير الله فليأت البطريق المستغير على أمان وأطمئنان ليلي أمر ديانته ويرعى أهل ملته »

## هل فتحت مصر بصلح ام عنوة ؟

أورد المقريزي بأنه و أختلف في فتح مصر ، فقال قوم فتحت صلحا ، وقال آخرون

إنما فتحت عنوة . فأما الذين قالوا كان فتح بصلح فإن حسين بن شفى قال : لما فتح عمرو بن العاص الإسكندرية بقى من الأسارى بها عن بلغ الخراج وأحصى يومئذ ستمائة ألف سوى النساء والصبيان ، فاختلف الناس على عمرو وفى قسمتهم فكان أكثر المسلمين يريد قسمتها فيما بينهم (كفنيمة) فقال عمرو لا أقدر على قسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين . فكتب إليه يعلمه بفتحها وشأنها وأن المسلمين طلبوا قسمتها ، فكتب إليه عمر رضى الله عنه لا تقسمها وذرهم يكون خراجهم فيئا للمسلمين وقوة لهم على جهاد عدوهم فأقرها عمرو وأحصى أهلها وفرض عليهم الخراج فكانت مصر كلها صلحاً بفريضة دينارين دينارين إلا أنه يلزم بقدر ما يتوسع فيه من الأرض والزرع إلا الإسكندرية فإنهم كانوا يؤدون الخراج والجزية على قدر ما يركى من وليهم لأن الإسكندرية فانهم كانوا يؤدون الخراج والجزية على قدر ما يركى من وليهم لأن الإسكندرية فتحت عنوة بغير عهد ولا عقد ولم يكن لهم صلح ولاذمة »

وقال الليث عن يزيد بن أبى حبيب: « كلها صلح إلا الإسكندرية فإنها فتحت عنوة ». وقال آخرون: بل فتحت مصر كلها عنوة بلا عهد ولاعقد. قال سفيان بن وهب الحولانى: لما افتتحنا مصر بغير عهد ولاعقد قام الزبير بن العوام فقال: أقسمها ياعمرو بن العاص، فقال عمرو: والله لا أقسمها، فقال الزبير: والله لنقسمنها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبير. فقال عمرو: والله لا أقسمها حتى أكتب إلى أميز المؤمنين. فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر يقره على قسمتها. وقال ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيره أن مصر فتحت عنوة. وعن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال: سمعت أشياخنا يقولون أن مصر فتحت عنوة بغير عهد ولاعقد منهم أبى يحدثنا عن أبيه وكان فيمن شهد فتح مصر. وعن أبي الأسود عن عروة أن مصر فتحت عنوة.

وقال أبن شهاب: كان فتح مصر بعضها بعهد وذمة وبعضها عنوة فجعلها عمر إبن الخطاب رضى الله عنه جميعها ذمة وحملهم على ذلك فمضى ذلك فيهم إلى اليوم . واشترى الليث بن سعد شيئا من أرض مصر لأنه كان يحدث عن يزيد بن أبى حبيب أن مصر صلح ، وكان مالك بن أنس ينكر على الليث ذلك وأنكره عليه أيضاً عبد الله بن لهيعة ونافع بن يزيد لأن مصر عندهم كانت عنوة .

#### ذكر من شهد فتح مصر من الصحابة رضى الله عنهم ومن مات منهم ودفن فيها :

لو تساءلنا عن تعريف الصحابة والصحابى لوجدنا أن علماء اللغة يعرفون الصحابى بأنه من تبوأ الدار والإيمان من المهاجرين والأنصار السابقين إلى الإسلام والتابعين لهم باحسان الذين شهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه وشاهدوا أحواله ونقلوا ذلك إلى من بعدهم.

قال سعيد بن المسيب : « الصحابة لا نعدهم إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنةً أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين » .

وقال الواقدى: « ورأينا أهل العلم يقولون كل من رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أدرك الحلم فأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا عن صحب رسول الله صلى عليه وسلم ولو ساعة من نهار ولكن أصحابه على طبقاتهم وتقدمهم فى الإسلام» وقال أحمد بن حنبل: « أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من صحبه شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآد » .

وقال البخاري: « من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه ».

وقال القاضى أبو بكر محمد بن الطبب: « لا خلاف بين أهل اللغة فى أن الصحابى مشتق من الصحبة وأنه لبس مشتقا على قدر مخصوص منها بل هو جار على .كل من صحب قليلاً .كان أو .كثيراً . ومع هذا فقد تقرر للأمة عرفاً أنهم لا يستعملون هذه التسمية إلا فيمن كثرت صحبته ولايجيزون ذلك إلا فيمن كثرت صحبته لا على من لقيه ساعة أو مشى معه خطأ أو سمع منه حديثاً . فوجب لذلك أن لا يجرى هذا الإسم إلا على من هذه حاله وعلى هذا فإن خبر الثقة الأمين عنه مقبول ومعمول به وإن لم تطل صحبته ولا سمع منه إلا حديثاً واحداً » .

وقال أبو حامد الغزالى: « لا يطلق إسم الصحبة إلا على من صحبه ثم يكفى فى الإسم من حيث الوضع الصحبة ولو ساعة ولكن العرف يخصصه عن كثرت صحبته » . وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى: « أصح ما وقفت عليه فى تعريف الصحابى

أند من لقى النبى صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام فيدخل فيه من طالت مجالسته له أو قصرت ومن روى عنه أو لم يرو ومن غزا معه أو لم يغزو ومن رآه رؤية بصر ولو لم يجالسه ومن لم يره لعارض كالعمى » .

ولقد قبض رسول الله صلى عليه وسلم عن مائة وأربعة عشر ألفاً من أصحابه ممن روى عنه وسمع ، وهم أهل المدينة ومكة وما بينهما ومن الأعراب ومن شهد معد حجة الوداع كل رآه وسمع منه . ثم ذكر المحدثون أنهم ينقسمون إلى إثنتى عشرة طبقة :

الا ولى: قدماء السابقين الذين أسلموا بمكة كالخلفاء الأربعة. ثم أصحاب دار الندوة، ثم مهاجرة الحبشة، ثم أصحاب العقبة الأولى، ثم أصحاب العقبة الثانية، ثم المهاجرون بين الحديبية وفتح مكة، ثم مسلمة الفتح، ثم الصبيان والأطفال الذين رأوا رسول الله في الفتح وفي حجة الرداع.

ولقد روى أنه دخل مصر من الصحابة رضوان الله عليهم ما يزيد على مائة رجل ودفن بقرافتها جماعة منهم . ومنهم : الزبير بن العرام ، وسعد بن أبى وقاص ، وعمرو بن العاص وإبنه عبد الله ، وخارجه بن حذافة العدوى ، وعبد الله بن عمر بن الخطاب ، وقيس بن أبى العاص السهمى ، والمقداد بن الأسود ، وعبد الله بن سعد بن أبى سرح العامرى ، ونافع بن عبد قيس الفهرى ، وعقبة بن نافع ، ويزيد بن أنيس الفهرى ، وأبورافع مولى رسول الله ، وعبادة بن الصامت ، ومحمد بن مسلمة الأنصارى ، ومسلمة بن مخلد الأنصارى ، وأبو الدرداء عوير بن عامر ، وأبو ذر جندب بن جناده الغفارى ، وهبيب بن معقل ، ومعاوية بن حديج الكندى ، وعمار بن ياسر ، وغيرهم .

ومنهم من اختط خطة له بالفسطاط ومنهم من لم يذكر له خطة ، فاختط عمرو بن العاص داره التي عند باب المسجد ، وفيها دفن عبد الله بن عمرو . واختط كل من الزبير بن العوام ، وخارجه بن حذافة العدوى ، ودحية بن خليفة الكلبي ، وعائذ بن ثعلبة البلرى ، وعبد الله بن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عمرو بن أبي العاص السهمي ، وعبادة بن الصامت ، وعبد الرحمن بن عديس البلوى ، وأبو ذر الغفارى ، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح .

وأول من دفن من الصحابة في مقابر سفح جبل المقطم التي سميت بالقرافة نسبة لطائفة من المعافر يقال لهم القرافة نزلوا هناك رجل من المعافر يقال له عامر ، فقيل : عمرت ، فقبر فيها خمسة نفر من صحابة رسول الله : عمرو بن العاص ، وعبد الله بن حذافة السهمي ، وعبد الله بن الحارث ، وإبن جزء الزبيدي ، وأبو بصرة الغفارى ، وعقبة بن عامر الجهني .

وكان سبب إتخاذ سفح المقطم مدفئًا رواية تحكى « أن المقوقس سأل عمرو بن العاص أن يبيعه سفع المقطم بسبعين ألف دينار ، فعجب عمرو من ذلك وقال أكتب فى ذلك إلى أمير المؤمنين ، فكتب بذلك إلى عمر ، فكتب إليه عمر : سله لم أعطاك به ما أعطاك وهى لا تزرع ولا يستنبط بها ما ، ولا ينتفع بها ؟ فقال : إنا نجد صفتها فى الكتب أن فيها غراس الجنة ، فكتب بذلك إلى عمر ، فكتب إليه عمر : إنا لا نعلم غراس الجنة إلا للمؤمنين ، فأقبر فيها من مات قبلك من المسلمين ولا تبعه » .

ومات من الصحابة بمصر من لم يدفن في سفح المقطم ودفن في غيره ، ومنهم مسلمة بن مخلد الأنصاري ، الذي توفي في الإسكندرية ودفن بها سنة ٦٢ هـ ، وتوفي كعب الأحيار بن نافع الحميري في الجيزة ، التي ينسب إليها الربيع الجيزي ، راوي الأم عن الإمام الشافعي ، ويعتبره البعض من الصحابة ويعتبره البعض الآخر من الطبقة الأولى من التابعين .

ومات ودفن فى الإسكندرية سفيان بن هانئ بن جبر ، ومات ودفن بالبرلس عائذ إبن ثعلبة البلوى . وتوفى عبد الله بن عمرو بن العاص بمصر سنة ٧٧ هـ ، ودفن بداره التى اختطها فى الفسطاط والتى دخلت ضمن جامع عمرو بن العاص . وتوفى ودفن بمصر معاوية بن حديج السكونى التجيبى سنة ٥٢ هـ .

وتوفى عمرو بن العاص ، أمير مصر وصاحب فتحها في الفسطاط ليلة عيد الفطر سنة ٤٣ هـ ، وهو ابن تسعين سنة ودفن عقابر المقطم .

وتوفى عقبة بن عامر الجهنى ، أبو حماد الصحابى بمصر سنة ٥٨ هـ ، وقبره يزار بالقرافة بالمقطم ولأهل مصر فيه اعتقاد عظيم ولهم عنه نحو مائة حديث .

والبقعة التي فيها قبر عقبة بها أيضًا قبر عمرو بن العاص وقبر أبي بصرة الغفاري الصحابي الجليل.

ومن التابعين الذين نزلوا مصر ومات بعضهم ودفن بها:

عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحى ، وأبو قيم الجيشانى ، وعبد الله بن زرير الغافقى ، وعبد الرحمن بن شماسة ، ووردان ، مولى عمرو بن العاص ، وعبد الله بن هبيرة ، ويزيد بن أبى حبيب ، وعمرو بن الحارث ، وحيرة بن شريح ، وعبد الله بن عقبة إبن لهيعة ، والليث بن سعد ، وغيرهم .

## (ولاً: مصر في عصر الولاة (٢٠ - ٢٦٦ هـ/ ١٤٦ - ٢٧٩ م)

أ – ولاية تابعة لخلافة الراشدين : ٢٠ – ٣٨ هـ / ٦٤١ – ٦٥٨ مر .

ب – والية تابعة للدولة الأموية : ٣٨ – ١٣٢ هـ / ٦٥٨ – ٧٤٩ م .

جـ – ولاية تابعة للدولة العباسية : ١٣٢ – ٢٦٦ هـ / ٧٤٩ – ٨٧٩ م .

## ١- مصر ولاية تابعة لخلافة الراشدين

تم لعمرو بن العاص فتح مصر سنة ٢١ هـ / ٦٤١ م ، وغادرت القرات الرومانية مدينة الإسكندرية في يوم ٢٧ سبتمير من هذا العام ، ودخلها العرب يوم ٢٩ من هذا الشهر . ومنذ ذلك الوقت وحتى استقل أحمد بن طولون بحكم مصر عن دولة الخلافة سنة ٢٦٦ ه ، تحولت هذه البلاد من كونها ولاية رومانية بيزنطية إلى ولاية عربية تابعة لدولة الخلافة التي كانت حاضرتها المدينة أيام الراشدين ، وحاضرتها دمشق أيام الأمويين ، وحاضرتها بغداد أيام العباسيين قرابة قرنين ونصف من الزمان .

وكان الخليفة يعين الحاكم على مصر الذي عرف بالوالى وبالعامل وبالأمير ، وكان مسئولا أمام الخليفة مسئولية مباشرة ومطلق التصرف في ولايته في حدود هذه المسئولية . وكان على الوالى إمامة الصلاة في المسجد الجامع في أيام الجمع والأعياد ، كما كان قائداً للقوات العربية الفاتحة التي تخلفت عن بقية الحملة التي فتحت مصر وأقامت غيها للدغاع عنها وتأمين حدودها ، وكان عليه أن يعين الموظفين المحليين اللازمين لإدارة الدواوين ويشرف على أعمالهم .

وكان إلى جوار الوالى موظف هام هو « عامل الخراج » ، وكانت مهمته جمع خراج مصر وإرساله إلى عاصمة الخلافة بعد استخلاص ما يلزم الولاية منه ، وكانت سلطته مستقلة عن سلطة الوالى وعلاقته علاقة مباشرة بعاصمة الخلافة . وقد كان كل من الوالى وعامل الخراج رقيبًا على صاحبه .

وكان عمرو بن العاص ، فاتح مصر ، أول والإعليها من قبل عمر بن الخطاب وهو عمر بن العاص بن واثل بن سهم ، القرشي السهمي الصحابي ، أسلم يوم هدنة

الحديبية وهاجر ، واستعمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جيش غزوة ذات السلاسل وفيه أبو بكر وعمر لخبرته بمكيدة الحرب ، ثم ولى الإمرة في غزوة الشام لأبى يكر وعمر ، ثم افتتح مصر ووليها لعمر أولاً ، ثم وليها لمعاوية بن سفيان ثانيًا على ما يأتى ذكره .

ولقد ورد فيه حديث رسول الله قوله حين أسلم: « أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص » ، كذلك قوله : « عمرو بن العاص من صالحى قريش » . وكان عمرو بن العاص من أشد الناس دهاءً وجلداً وحزمًا ورأيًا وفصاحة ، وكان عمر بن الخطاب إذا رأى رجلاً يتلجلج في كلامه يقول : « خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد » .

ولقد تولى عمرو بن العاص ولاية مصر مرتين الأولى بعد الفتح مباشرة حتى عزله عن ولايتها الخليفة عثمان بن عفان سنة ٢٥ هجرية واستبدله بعبد الله بن سعد بن أبى سرح ، والثانية في خلافة معاوية بن أبى سفيان من سنة ٣٨ هـ حتى وفاته وهو عليها سنة ٣٤ هـ . وتعد فترة ولايته الأولى إختبار للحكم الإسلامي الجديد في مصر ، لذلك كانت المهمة عليه شاقة ، وكان عليه مهمة إشعار أهل مصر بحقيقة التغيير الجديد في حياتهم إلى الأحسن بعد أن تحولوا عن راية الروم واستظلوا براية الإسلام .

وتعد فترة ولاية عمرو على مصر فترة تطور وتقدم فى أحوالها السياسية والإدارية والإقتصادية والدينية . فقد أوجد نظمًا للحكم تختلف عما كانت عليه فى عهد الرومان وخاصة فى الإدارة والعمل فى الدواوين . ذلك لأن الدواوين لم تكن عربت بعد وأن لفة التعامل فى العهد البيزنطى استمرت هى لغة التعامل بعد الفتح العربى حتى عربت الدواوين فى الربع الأخير من القرن الأول الهجرى فى عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان .

ومن الناحية الدينية ، فلقد اتبع عمرو والولاة من بعده ، سياسة التسامح الديني مع أهل البلاد الأقباط ومع يهرد الإسكندرية ، والتزم معهم بعهد الأمان الذي قطعه لهم الخليفة عمر وكفل لهم حرية العقيدة والمحافظة على كنائسهم وأديرتهم وحرية العبادة فيها ، ولم يفرض عليهم تغييراً في ملتهم أو قيوداً تجبرهم على التحول إلى الإسلام .

كذلك عمل عمرو على دعم اقتصادها من زراعة وصناعة وتجارة ، وإصلاح ما خربته الحروب من أرض زراعية وما أصابها من خراب وإهمال بسبب هروب الفلاحين منها أيام حكم الرومان هربًا من الضرائب الفادحة حتى تغل الأرض وتنتج وتحصل الدولة ما على هذه الأرض من خراج .

وقد إقتصر ما كانت تحصله دولة الخلافة من مال مصر يجمع ويرسل إلى ببت مال الخلافة على الجزية والخراج . وكان الله قد فرض في كتابه الكريم الجزية على أهل الذمة من اليهود والنصاري بقوله تعالى :

« قِاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون »

وكان أهل مصر قد صولحوا على أن يدفع جميع رجالهم ، الذين قدر عددهم آنذاك بنحو ثمانية ملايين رجل ، عن كل رجل قادر عامل دينارين جزية ، أو ضريبة رأس ، ولم تفرض لا على النساء ولا على الأطفال ولا على العجزة ولا على الرهبان ، وتدفع هذه الجزية مرة كل عام . وقد كانت هذه الجزية على اليهود والنصارى تقابل ضريبة الزكاة المفروضة على المسلمين وذلك حتى يشعر الذميون بمساهمتهم فى الدولة التى يستظلون برايتها والتى كفلت لهم الأمن والحماية .

وقام عمرو بن العاص بتحصيل الجزية وإرسالها إلى ببت مال الخلافة بالمدينة بعد حبس ما كانت تحتاج إليه البلاد من نفقات مثل: رواتب الجند، ورواتب موظفى الدواوين، والمال اللازم لاحتياجات الزراعة من حفر ترع وقوات وبناء جسور وقناطر، وكان جميع ما يُجمع من هذه الجزية في عهد ولاية عمرو ١٢٠ ألف دينار في العام.

وقد تقرر فى الإسلام أن تسقط الجزية عن أسلم من أهل الذمة ، وأخذ الزكاة منهم مساواةً لهم مع المسلمين ، تطبيقًا لقوله تعالى : « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم » . وقد التزم عمو بن العاص بذلك ، والتزم به من : تولى بعده ولاية مصر ؛ إلا أن بعض خلفاء الأمويين سمحوا لولاتهم بعدم إسقاط الجزية عمن أسلم من أهل الذمة بسبب حاجة الدولة للمال في حروب الفتح والقضاء على الفتن والثورات

لكن الخليفة عمر بن عبد العزيز بالذات تشدد فى أمر إسقاط الجزية عمن أسلم من نصارى مصر وكتب بذلك إلى عامله عليها أيام خلافته وهو حيان بن شريع ، يأمره بالإلتزام ويستنكر عليه المخالفة بقوله فى كتاب أرسله له :

« ... أما بعد ، فقد وليتك جند مصر ، وأنا عارف بضعفك ، وقد أمرت رسولى بضربك على رأسك عشرين سوطًا ، فضع الجزية ، فإن الله إنما بعث محمداً - صلى الله عليه وسلم - هاديًا ولم يبعثه جابيًا ، ولعمرى لعمر أشقى من أن يدخل الناس كلهم الإسلام على يديه » .

ومال الخراج الذي كان يحصل من مصر هو أقدم أنواع الضرائب في تاريخ البشرية لارتباطه بالأرض، عرفته الشعوب المختلفة وأقره الإسلام ووضع له نظاماً يتفق مع تعاليمه. وقد فرض الخراء في الإسلام على نوعين من الأراضى وهي :

أ - الأرض التى فتحها المسلمون عنوة ، إذا عدل الخليفة عن تقسيمها كغنيمة على المحاربين وعرضهم عن نصيبهم فيها ، ويبقى على هذه الأرض أهلها يفلحونها على أن يدفعوا خراجها الذى قدر بنصف ما تغله الأرض من محصول وينتفعوا هم بالنصف الباقى .

ب - الأرض التى يستولى عليها المسلمون صلحًا ويتصالح أهلها على أداء خراجها وتظل في أيديهم يتوارثونها وليس لأحد أن يأخذها منهم .

والخراج يطل لاصقًا بالأرض ولا يسقط عنها حتى ولو أسلم صاحبها أو انتقلت ملكيتها إلى أيدى مسلمين .

ويؤخذ الخراج إما مالاً أو غلة ، حسب رغبة الخليفة وحسب حاجة الدولة . وقد أخذ الخليفة عمر الخراج مالاً على أرض سواد العراق بعد فتحها ، وكان يحصل على الفدان المزروع قمحًا في عهده سنويًا ١٤ درهم ، على اعتبار أن الفدان يساوى ٣,٥ جريب وأن على الجريب أربعة دراهم . أما ما يؤخذ غلة فيعرف بالمزارعة أو المعاملة ، وذلك وفقما عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على النصف مما تغله الأرض قل أم كثر في كل عام بعد جنى المحصول .

ولقد جبی عمرو بن العاص خراج مصر عامًا ۱۲ ملیون دینار ، وجباه فی عام آخر ۱۶ ملیون دینار :

#### بناء الفسطاط:

وأسس عمرو بن العاص عاصمة جديدة لمصر ، بدلاً من الإسكندرية التى كانت عاصمتها في عهد حكم البطالمة والرومان . وكان عمرو قد عزم – بعد فتح الإسكندرية السكنى فيها واستمرار إتخاذها عاصمة لمصر لحبه لها وإعجابه بها . وكان عمرو قد أرسل إلى الخليفة كتابًا مشهوراً يصف فيه الإسكندرية يظهر فيه حبه وإعجابه بها . وقد جاء في هذا الكتاب : « لقد فتح الله علينا مدينة من صفتها أن بها أربعة آلاف قصر وأربعة آلاف حمام وأربعمائة ملهى واثنى عشر ألف بائع للخضر وأربعين ألفًا من اليهود أهل الذمة » .

واستأذن عمرو الخليفة عمر السكني فيها واستمرار إتخاذها عاصمة لمصر

فسأل عمر رسول عمرو قائلاً: « هل يحول بينى وبين المسلمين ما ، ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين إذا جرى النيل » ، أى وقت الفيضان ، فكتب عمر إلى عمرو : « إنى لا أحب أن تنزل بالمسلمين منزلاً يحول الما ، بينى وبينهم فى مشتا ، ولا مصيف ، مفلا تجعلوا بينى وبينكم ما ، متى أردت أن أركب إليكم راحلتى حتى أقدم عليكم قدمت »

فتحول عمرو عن الإسكندرية إلى موضع جديد في السهل الذي يلى الحصن الروماني عند مدينة منف القديمة عرف بالفسطاط ( الخيمة ) من اللفظ الروماني فوساتم Fossatum وقيل إنما سميت العاصمة الجديدة بالفسطاط ، لأن عمروا بن العاص لما أراد التوجه لفتح الإسكندرية لقتال من بها من الروم أمر بنزع فسطاطه ( أي خيمته ) فإذا فيه عامة قد أفرخت ، فقال عمرو : « لقد تحرم منا بمحرم » فأمر به فأقر كما هو وأوصى به صاحب القصر ، فلما قفل المسلمون عائدين من الإسكندرية قالوا : « أين ننزل ؟ » ، قالوا : « الفسطاط » – يعنون فسطاط عمرو الذي خلفه بمصر مضروبًا لأجل اليمامة فغلب عليه ذلك – وكان موضع الفسطاط المذكور موضع الدار

ولما رجع عمرو من الإسكندرية سنة ٢١ه نزل موضع فسطاطه وتنافست القبائل ، بعضها مع بعض في المواضع فولى عمرو عدداً من قواده فصلوا بين مواضع القبائل ، منهم معاوية بن حديج التجيبي ، وشريك بن سمى الغطيفي ، وعمرو بن قحزم الخولاني وحبويل بن ناشرة المعافري .

وكان موضع الفسطاط أرض فضاء ومزارع فيما بين النيل وجبل المقطم ليس فيه من البناء والعمارة سوى حصن كان يعرف بقصر الشمع ، وكان هذا الحصن مطلاً على النيل وتصل السفن في النيل إلى بابه الغربي الذي كان يعرف بباب الحديد ، ومنه ركب المقوقس في السفن في النيل من بابه الغربي حين غلبه المسلمون على الحصن وصار فيه إلى الجزيرة التي تجاه الحصن والتي عرفت بجزيرة الروضة . وكان بجوار هذا الحصن من الجهة الشمالية أشجار و.كروم صار موضعها الجامع العتيق ، وفيما بين الحصن والجبل عدة كنائس وأديرة للنصاري .

يقول المقريزى: « فلما افتتح عمرو بن العاص مدينة الإسكندرية الفتح الأول نزل بجوار هذ الحصن واختط الجامع المعروف بالجامع العتيق وبجامع عمرو بن العاص، واختطت قبائل العرب من حوله » .

ويعد جامع عمرو بن العاص أول ببت من ببوت الله في مصر وإفريقيا ، بنى سنة ٢١ هـ ، وهو أول موضع يجتمع فيه من الصحابة رضوان الله عليهم ما لم يجتمع في غيره من المساجد الجامعة ، وهو رابع مسجد أقيم في الإسلام ، بعد مساجد قباء ومسجد الرسول بالمدينة ومسجد الكوفة . وعرف هذا الجامع بتاج الجوامع . بنى في الفضاء المجاور لحصن بابليون والواقع إلى الشرق من نهر النيل ، وكان طوله وقت إنشائه ٥٠ ذراع وعرضه ٣٠ ذراع . ولقد اشترك في تحرى قبلته ثمانون من رجال الصحابة عمن حضر الفتح من بينهم الزبير بسن العدوام وعبادة بن الصامت وأبو ذر الغفاري .

أول زيادة له قام بها والى مصر مسلمة بن مخلد الأنصارى سنة ٥٣ هـ فى خلافة معاوية بن أبى سفيان وزيد فى مساحته سنة ٧٧ هـ فى إمارة عبد العزيز بن مروان فى

عهد خلافة أخيه عبد الملك بن مروان ، وقام الوالى على مصر قرة بن شريك سنة ٩٣ هـ بتجديد عمارته وزخرفته في عهد خلافة الوليد بن عبد الملك . وتعد أهم الزيادات والإصلاحات التي شهدها المسجد الجامع في عصر الولاة تلك التي قام بها الأمير عبد الله بن صالح ، والى مصر من قبل الخليفة المأمون سنة ٢١٢ هـ . وأجمع علماء الآثار أن تلك الزيادة التي أحدثها عبد الله بن صالح لم يطرأ عليها تغيير يذكر حتى أصبحت مساحته ما هو عليها الآن والتي بلغت ١٦ مرة قدر المساحة التي بني عليها عند إنشائه .

ولقد بنت القبائل خططها حول الجامع ، ويعرف المقريزى هذه الخطط بأنها بمنزلة الحارات التى بالقاهرة ، وعرفت هذه الخطط كل خطة بالقبيلة أو الجماعة التى اختطتها أو بصاحبها الذى اختطها . ومنها : خطة أهل الراية ، وهم جماعة من قريش والأنصار وخزاعة وأسلم وغفار وثقيف ، وسموا أهل الراية ونسبت الخطة إليهم لأنهم جماعة لم يكن لكل بطن منهم من العدد ما ينفرد بدعوة من الديوان فكره كل بطن منهم أن يدعى باسم قبيلة غير قبيلته فجعل لهم عمرو بن العاص راية ولم ينسبها إلى أحد فقال يكون موقفكم تحتها . وخطة تجيب ، وخطة لخم ، وخطة اللفيف ، وخطة غافق ، وخطة خولان ، وخطة مذحج ، وخطة يحصب ، وخطة المعافر ، وخطة الحمراوات ، وخطة حضرموت ، وغيرها . وكان في خلال هذه الخطط دور جماعة كثيرة من الصحابة ممن حضر الفتح ، منها : دار عمرو بن العاص ، ودار الزبير بن العوام ، ودار مسلمة بن مخلد الأنصارى ، ودار سعد بن أبى وقاص ، ودار عقبة بن عامر الجهنى ، ودار عبد الله بن سعد بن أبى سرح ، وغيرها .

وقامت مدينة الفسطاط واتسعت ، واتخذ تسع وعشرون والممن ولاة مصر الفسطاط عاصمة لهم منذ إنشائها حتى سنة ١٣٣ هـ ، أى مدة ١١٣ عامًا ( من ٢٠ - ١٣٣ هـ ) ، حتى تأسست عاصمة ثانية جديدة لمصر هى مدينة العسكر ، شمال شرقى الفسطاط ( موضعها الآن حى زين العابدين وحى البغالة بالقاهرة ) . وكان قد بنى هذه المدينة " صالح بن على " ، أول وآل عباسى فى مصر من قبل الخليفة أبى العباس السفاح ، وأول من سكنها من ولاة العباسيين الوالى " أبو عون عبد الملك " .

وبعد بناء الفسطاط أقبل عمرو بن العاص على عمل عظيم آخر وهو حفر خليج تراجان ، وكان ذلك الخليج يخرج من النيل إلى شمال بابليون في مر بمدينة عين شمس ، ثم يسير في وادى الطميلات إلى موضع القنطرة حتى يتصل بالبحر الأحمر عند القلزم ( السسويس الحاليه ) وقد أهمل الروم أمره حتى سده الطين . وكان هذا الخليج أقدم عهداً من حكم تراجان ، وكان يعرف بقناة سيزوستريس ، وإنما سمى باسمه لأنه أعاد تراجان فتحه كما عزم عصرو بن العاص على أن يفعل به عند ذلك ويبلغ طول هذه القناة حوالي تسعون ميلاً .

وقيل أن عمرواً أراد أن يربط البحر الأحمر بالأبيض بقناة تصل بين البحرين وتسهل الملاحة الدولية ، ويكون بذلك قد قطع البرزخ بالبحر كما هو اليوم ، ولكن عمر بن الخطاب أبى عليه ذلك وأنكره قائلا أنه يمكن الروم من السير إلى البحر الأحمر وقطع السبيل على من أراد الحج إلى الأراضى القدرية

ولم ينصرف عمرو بن العاص كل الانصراف إلى هذه الأعمال السلبية فلم تشغله عن أمور الحرب والقتال ، فإنه رأى البلاد قد صارت إلى الإذعان للعرب منذ عهد الإسكندرية لا ينقص من سلطانهم عليها إلا بعض بلدان في شمال الدلتا ولاسيما ما كان منها على شاطىء البحر المتوسط ، إذ أبت أن تدخل فيما دخل فيه الناس من العهد .

وكان لعمرو أن يسير إليها إذا شاء فيقاتلها ولو كان ذلك في مدة الهدنة. ويتضح لنا أنه قد توجه لقتالها في ربيع سنة ٦٤٢ م. فتوجه إلى إقليم الحوف الغربي حيث توجد مدينة إخنا القريبة من الإسكندرية، وكان حاكمها يسمى "طلما" فأتى إليه كتاب عمرو يعرض عليه شروط الصلح الذي صالح عليه المقوقس، فرفضها هذا الحاكم فتوجه إليه عمرو بقواته وأرغمه على التسليم بها. وقد حدث مثل ذلك لمدينة بلهيب، وكانت مدينة منيعة في جنوب رشيد تبعد عنها أميال قليلة.

كذلك عقد عمرو صلحاً مع قزمان حاكم رشيد ومع حنا حاكم البرلس.

ومن البرلس توجه عمرو إلى دمياط فاستولى عليها فسيطروا بذلك على جميع منافذ النيل إلى البحر. ثم توجه عمرو بقواته واستولى على بلاة تنيس فى بحيرة المنزلة ، وهى مدينة اشتهرت بجودة صناعتها للملابس الكتانية الفاخرة ، واتصل باستيلاء المسلمين على جزيرة تنيس استيلاتهم على مدن شطا ودبيق الواقعة بين تنيس ودمياط ، وكانت بلاد الصعيد قد تم فتحها ولا سيما إلى حدود إقليم طيبة ، قبل إنهاء فتح الدلتا بزمن طويل ، وكان فتح الصعيد على يد سرية أميرها خارجة بن حذافة ، ولنا أن نقول أن بلاد الصعيد أذعنت للعرب بغير قتال بعد فتح الإسكندرية .

وبعد فتح الإسكندرية إتجه عمرو بن العاص بأنظاره غربًا لفتح بلاد المغرب ( بنطا بولس ) حتى يؤمن حدود مصر الغربية من هجمات الروم ، إذ كانت هذه البلاد تابعة لدولة الروم . وقد أنفذ عمرو قواته إلى بلاد برقة أول عام ٢٧ هـ / ٦٤٣ م . ولم يقع بين العرب والروم قتال يذكر حتى وصلت قواتهم برقة ، التى سلمت لهم صلحًا على أن تدفع للعرب ثلاثة عشر ألف دينار جزية معلومة كل عام .

وسار عمرو بعد ذلك إلى طرابلس وكانت أمنع حصونًا وأعز جيشًا ، فقد كانت بها مسلحة كبيرة من الروم فأقفلت أبوابها وصبرت على القتال والحصار الذى فرضه العرب عليها حوالى شهراً . ونجحت قوات عمرو من التسلل إلى المدينة عن طريق البحر وفتحها ، وجاءت له قبيلة لواته البربرية التي كانت تسكنها تدين بالطاعة والولاء ، فلما تم هذا الفتح لعمرو عاد إلى مصر ومعه عدد كبير من الأسرى وقدر كبير من الفنائم في صيف عام ٢٢ هـ / ٦٤٣ م .

وحتى يؤمن عمرو مصراً من ناحية الجنوب ، وأرسل قواته لغزو النوبة لمنع غاراتها الحدودية على مصر ، ونجحت هذه القوات في مهمتها ، وعقد المسلمون مع النوبة الاتفاق المعروف بالبقط Pactum الذي نظم العلاقة بينهما ، وذلك بعد الحملة الناجحة التي قادها ضدهم والى مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح سنة ٣١ هـ / ٦٥١ م .

#### مكتبة الإسكندرية وأمر حرقها:

إن أول مكتبة كانت بالإسكندرية هي المكتبة الشهيرة في حي البروكيون ، وإن كان إنشاء هذه المكتبة العظمي التي إجتمعت فيها أجل مؤلفات العالم يرجع الفضل فيه إلى بطليموس سوتر فإنها لم تتحقق ولم يتم تجهيزها ويكمل نظامها إلا على يد خلفه بطليموس فلادلفوس . والظاهر أنها كانت في جزء من مجموعة الأبنية الفخمة التي كانت تعرف بالمتحف . وقد قال سترابو عن ذلك المتحف أنه كان في جوار قصور الملك العظيمة التي كان بناؤها على ربع مساحة المدينة . وكان بناء المكتبة له بهو عظيم في وسطه من حوله عمد مصفوفة تحيط به وأفنية . وكانت هذه الأبنية تتصل بسواها عما كان فيه مدرسة الطب والتشريح والجراحة ومدرسة الرياضيات والفلك ومدرسة القانون والفلسفة . وكان يتصل بالبناء بستان وحديقة لعلم النبات ومرصد . وفي ذلك جهاز جامعة من أكبر الجامعات ، ولا نستطيع أن نعين على وجه الدقة الموضع الذي كانت فيه المكتبة ولها هيئة بناء المتحف إذ اختلف العلماء في تعيين موضع ذلك المتحف . ومن المؤلم أن سترابو لا يذكر شيئا عن المكتبة فإنه لو ذكر عنها المؤرخين القدماء عن ضياع المكتبة في حريق سنة ٤٨ ميلادية ، أي قبل زيارته للمدينة ببضع سنين .

فقد كان قيصر عند ذلك محصوراً فى حى البروكيون يعيط به المصريون من كل جانب وعليهم قائدهم أخيلاس ، فأحرق السفن التى فى الميناء ، وقيل أن النار امتدت من هناك وأحرقت المكتبة فأفنتها . ولقد ذكر بلوتارك صراحة حرق قيصر للمكتبة بقوله : « ولما رأى أسطوله يقع فى يد عدوه اضطر أن يدفع الخطر بالحريق فامتدت المنار من المراسى فى الميناء فأحرقت المكتبة » .

وقد قال "سنيكا " « لقد أحرقت في الإسكندرية أربعمائة ألف كتاب » .

وقال " ديوكاسيوس": « وامتدت النيران إلى ما وراء المراسى بالميناء فقضت على أهراء القمح ومخازن الكتب ». ولقد اتفق الكتاب الأقدمون على أن مكتبة الإسكندرية كانت تحتوى على سبعمائة ألف كتاب بذل فى جمعها البطالة جهداً كبيراً وقد أحرقتها النيران فى حرب الإسكندرية عندما غزاها قيصر وخربها ». وقد كتب " أورسيوس " ما يعزز هذا القول حيث يقول: « وفى أثناء النضال أمر بإحراق أسطول الملك وكان عند ذلك رأسيًا على الشاطئ فامتدت النيران فى جزء من المدينة وأحرقت منها أربعمائة ألف كتاب فى بناء قريب من الحريق فضاعت خزانة أدبية عجيبة مما خلفه آباؤنا الذين جمعوا هذه المجموعة الجليلة من مؤلفات النابغين ». وخلاصة القول أننا نرى الأقرب إلى العقل أن نصدق ما جاء من أخبار ضباع المكتبة فى حريق الإسكندرية على يد قيصر لا أن نكذبها .

ولكن بعد سبع سنوات أو ثمان من ذلك الحادث الذى وقع لقيصر أرسل مارك أنطونيو إلى الإسكندرية مكتبة ملوك برجاموس، وكان ذلك منشأ مكتبة السرابيوم المتأخرة في معبد السرابيوم على قلعة الأكروبوليس. وكانت هذه المكتبة تعرف بالمكتبة الصغرى أو المكتبة الوليدة تميزاً لها عن مكتبة الإسكندرية الكبرى التى أحرقها قيصر وقضى عليها في القرن الرابع. ولكن هذه المكتبة الصغرى قد قضى عليها أيضاً أثناء نضال المسيحيين مع عبدة الأوثان عام ٣٩١ م حين هدم معبد السرابيوم وخرب ولحق المكتبة نفسها الخراب.

وإذا سلمنا برأى من يقول أن مكتبة السرابيوم ظلت باقية على عهدها حتى فتح العرب الإسكندرية ، إذا سلمنا بذلك كان أبعد الأمور أن يكون العرب قد أتلفوها ودمروها - والدليل على ذلك أن العرب لم يدخلوا المدينة إلا بعد أحد عشر شهراً من الفتح ، وقد جاء في شروط الصلح أن الروم في مدة الهدنة لهم أن يخرجوا من البلد إذا شاءوا وأن يحملوا معهم كل ما استطاعوا نقله من متاعهم وأموالهم ، وكان البحر في كل هذه المدة خاليًا من العدو لا يقف شئ فيه بين الروم وبين القسطنطينية أو سواها من ثغور البحر ، فلو كانت مكتبة السرابيوم عند ذلك باقية لطمع الناس في ثمن كتبها

وأغراهم ذلك بنقلها إن لم يغرهم شئ آخر ، إذ كانت كتبًا عظيمة القدر يقبل على شرائها كثير من الناس الذين لهم شغف بالعلوم وطلبها . وكان لابد لمثل هؤلاء أن يسعوا إلى نقل تلك الكنوز العلمية في وقت الهدنة إذا كانت الفرصة محكنة وما كانوا يتركوها تقع في يد محاربي الصحراء الذين لا علم لهم بقيمتها وهم على وشك دخول المدينة .

وبعد فقد بقى الصمت لازمًا لكتاب القرنين الخامس والسادس عن ذكر تلك المكتبة وبقى إلى ما بعد الفتح ، ولا يمكن أن يكون قد حدث ذلك عن العرب دون أن يذكره الأسقف المصرى حنا النقيوسى ، الذى كتب كتاباته فى آخر القرن السابع ، وكان رجلاً من أهل العلم وقد كتب فى ديوانه كل الأخبار المفصلة وأحاط فيه بمختلف الأحداث التى وقعت فى ذلك القرن ولم يفصل بينه وبين فتح العرب لمصر إلا خمسون عامًا . وقد أفاض حنا فى ذكر الإسكندرية وفصل فى وصف فتحها على يد العرب ، وما كان ليبيح لنفسه أن يتناسى حادثة كان لها عظيم الأثر إذ ذهبت بما كان يمكنه الإعتماد عليه فى كتابة تاريخه وحرمت العالم أجمع من أكبر كنوز العلم حرمانًا أبديًا .

ولقد كثر الجدل في أمر مكتبة الإسكندرية العظمى وطالما احتدم الخلاف في شأن إحراقها وهل كان للعرب يد في ذلك عند فتحهم للمدينة ، أم أنهم براء من ذلك .

# ونستطيع أن نلخص حقيقة الأمر في التالي :

١ - إن قصة حرق العرب لمكتبة الإسكندرية لم تظهر إلا بعد خمسمانة عام من
 وقت وقوع الحادثة .

٢ - أن الرجل الذي حكى قصة الإحراق هذه على يد العرب وهو من أهل الإسكندرية ويدعى حنا الأجرومى ، والتي وردت على لسان المؤرخ أبي الفرج ، كان قد توفى قبل الفتح العربي لمصر بزمن طويل .

٣ - إن القصة قد تشير إلى واحدة من مكتبتين : الأولى مكتبة المتحف وهذه ضاعت فى الحريق الكبير الذى أحدثه قيصر ، وإن لم تتلف عند ذلك كان ضياعها فيما بعد فى وقت لا يقل عن أربعمائة عام قبل فتح العرب . وأما الثانية وهى مكتبة السرابيوم ، فإما أن تكون قد نقلت من المعبد قبل عام ٣٩١ ، وإما أن تكون هلكت كتبها أو تفرقت وضاعت ، فتكون على أى حال قد اختفت قبل فتح العرب لمصر بقرنين ونصف قرن من الزمان .

٤- أن كتاب القرنين الخامس والسادس الميلاديين لا يذكرون شيئا عن
 وجود هذه المكتبة وكذلك كتاب أوائل القرن السابع .

٥- أن هذه المكتبة لو كانت لا تزال باقية عند عقد المقوقس صلحه مع العرب على تسليم الإسكندرية لكان من المؤكد أن تنتقل هذه الكتب ، وقد أبيح ذلك في شرط الصلح الذي يسمح بنقل المتاع والأموال مدة الهدنة التي بين عقد الصلح ودخول العرب في المدينة ، وقدر ذلك أحد عشر شهراً .

٦- لو صح أن هذه المكتبة قد نقلت أو لو كان العرب قد أتلفوها حقيقة
 لما أغفل ذكر كاتب من أهل العلم كان قريب العهد من الفتح مثل: حنا
 النقيوسى ، ولما مر ذلك بغير أن يكتب حرفا عنه .

ولا يمكن أن يبقى شك فى الأمر بعد ذلك فإن الأدلة قاطعة وهى تبرر ما ذهب إليه المؤرخ رينودو من الشك فى قصة أبى القزج وما ذهب إليه جيبون من عدم تصديقها ، ولابد لنا أن نقول إن رواية أبى الفرج لا تعددو أن تكون قصة من أقاصيص الخرافة ليس لها أساس فى التاريخ .

# ثبت باسماء ولاة مصر

| • • •                  |                                     | سنة            |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|
| اً - في عمد الراشدين : | - عمرو بن العاص                     | ۲۱ – ۲۵ هـ     |
| -                      | - عبد الله بن سعد بن أبى سرح .      | <b>70 - 70</b> |
|                        | - قيس بن سعد بن عبادة .             | ۳٦ - ۳٥        |
|                        | - الأشتر النخعي مالك بن حارث        | <b>77 - 77</b> |
|                        | ( لم يصل إلى مقر ولايته قط )        |                |
|                        | - محمد بن أبي بكر الصديق .          | ۳۸ – ۳٦        |
| ب – في العهد الأموي :  | : - عـمـرو بـن العـاص ( للمـرة      | ٤٣ - ٣٨        |
|                        | الثانية )                           |                |
|                        | - عتبة بن أبى سفيان ، أخو           | ٤٤ - ٤٣        |
|                        | معاوية .                            |                |
|                        | - عقبة بن عامر الجهني .             | ٤٧ - ٤٤        |
|                        | <ul> <li>مسلمة بن مخلد .</li> </ul> | Y3 - YF        |
|                        | - سعيد بن يزيد بن علقمة .           | 75 - 35        |
|                        | - عبد الرحمن بن عتبة بن جحدم .      | 35 - 05        |
|                        | - عبد العزيز بن مروان بن الحكم .    | ٥٥ - ٥٨        |
|                        | - عبدالله بن عبد الملك بن مروان .   | 9 A0           |
|                        | - قرة بن شريك بن الحارث العبسى      | 97 - 9.        |
|                        | - عبد الملك بن رفاعة الفهمي .       | 19 - 97        |
|                        | - أيوب بن شرحبيل الأصبحي .          | 1.1 - 99       |
|                        | - بشر بن صفوان بن حنظلة .           | 1.7-1.1        |
|                        | – حنظلة بن صفوان .                  | 1.0-1.4        |
|                        | - محمد بن عبد الملك بن مروان .      | 1.0-1.0        |
|                        | - الحر بن يوسف بن الحكم .           | 1.4-1.0        |
|                        |                                     |                |

- حفص بن الوليد بن الحارث . ١٠٨ ١٠٩هـ
- عبد الملك بن رفاعة ( للمرة ١٠٩ ١٠٩ الثانية ) .
- الوليد بن رفاعة . ١١٧ ١٠٩
- عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ۱۱۷ ۱۱۹
  - الفهمي .
- حنظلة بن صفوان ( للمرة ١١٩ ١٢٤ الثانية ) .
- حنف ص بن الوليسد ( للمسرة ١٧٤ ١٧٧ الثانية ) .
- حسان بن عناهية التجيبى ١٢٧ ١٢٧ ( ١٦ يومًا )
- حسفص بن الوليسسد ( للمسرة ١٢٧ ١٢٨ الثالثة ) .
- الحوثرة بن سهيل البابلي . ١٣٨ ١٣١
- المغيرة بن عبيد الله الفزاري . ١٣١ ١٣٢
- عبد الملك بن مروان اللخمى . ١٣٢ ١٣٣
- جـ فى العدد العباسى صالح بن على بن عبد الله بن ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣٣ ١٣ ١٣٣ ١٣ ١٣٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣
- أبو عسون عسبد الملك بن يزيد ١٣٣ ١٣٦ الخراساني ( للمرة الأولى ) .
- صالح بن على ( للمرة الثانية ) ١٣٦ ١٣٧
- أبوعـون عـبـد الملك ( للمــوة ١٣٧ ١٤١ . الثانية )

| ١٤١ - ١٤١هـ | - موسى بن كعب .                  |
|-------------|----------------------------------|
| 127 - 121   | - محمد بن الأشعث .               |
| 166 - 168   | - حميد بن قحطبة .                |
| 107 - 166   | - يزيد بن حاتم بن قبيصة .        |
| 106 - 107   | - عبيد الله بن عبيد الرحيمن بن   |
|             | معاوية بن حديج .                 |
| 100 - 102   | - محمد بن عبد الرحمن بن حديج .   |
| 171 - 100   | - موسی بن علی بن رباح .          |
| 171'-771    | - عيسى بن لقمان الجمحى .         |
| 177 - 177   | - منصور بن يزيد الرعيني .        |
| 170 - 177   | - يحيى بن داود .                 |
| 177 - 170   | - إبراهيم بن صالح بن على ( للمرة |
|             | الأولى ) .                       |
| YF1 - AF1   | - موسی بن مصعب .                 |
| 17/ - 17/   | - عسامة بن عمرو .                |
| 171 - 171   | - الفضل بن صالح .                |
| 177 - 179   | - علي بن سليمان .                |
| 174 - 174   | – مسلمة بن يحيى .                |
| 174 - 174   | - محمد بن زهير .                 |
| 145 - 144   | – داود بن يزيد .                 |
| 140 - 145   | - موسی بن عیسی .                 |
| 177 - 170   | - إبراهيسم بن صالح ( للمسرة      |
|             | الثانية ) .                      |
| 177 - 771   | - عبد الله بن المسيب .           |

- إسحاق بن سليمان بن على . ۱۷۷ – ۱۷۸ه 174 - 174 - عبد الملك بن صالح بن على . - منوسى بنن عنينسى ( للمنزة - ۱۷۹ - ۱۸۱ الثالثة) - عبيد الله بن المهدى ( للمرة ١٨١ - ١٨٢ الثانية ) . 114 - 114 - إسماعيل بن صالح . - الليث بن فضل. 144 - 144 - أحمد بن إسماعيل . 14. - 144 191 - 19. - عبد الله بن محمد . - الحسين بن جميل . 197 - 191 - مالك بن دلهم . 194 - 194 - الحسن بن البحباح . 198 - 198 190 - 19% - حاتم بن هرثمة . 197 - 190 - جابر بن الأشعث . 194 - 197 - عباد بن محمد . - المطلب بن عسبد الله ( للمسرة ١٩٨ - ١٩٨ الأولى). 199 - 198 - العباس بن موسى . - المطلب بن عبيد الله ( للمبرة ١٩٩ - ٢٠٠ الثانية ) .
- محمد بن السرى . ٢٠٦ ٢٠٨
- عبيد الله بن السرى . ٢٠٦ ٢١٠

```
- عبد الله بن طاهر بن الحسين.
 114 - 11.
 - عيسى بن يزيد الجلودي - الأولى ٢١٣ - ٢١٤
 217 - 317
                          - عمير بن الوليد .
- عبيسي بن يزيد الجلودي ( المرة ٢١٥ - ٢١٥
                              الثانية ) .
117 - 717
                         - عبدويه بن جبلة .
717 - Y17

    عيسى بن منصور الرافعى .

- كيدر نصر بن عبد الله الصفدي ٢١٧ - ٢١٩
719 - 719
                          - المظفر بن كيدر .
778 - 719
              - موسى بن أبي العباس ثابت .
377 - 777
                           - مالك بن كيدر
- على بن يحيى ( للمرة الأولى ) ٢٢٦ - ٢٢٩
- عييسى بن منصور - للمرة ٢٢٩ - ٢٣٣
                                  الثانية .
77E - 777
                     - هرثمة بن نصر الجبلي .
77E - 77E
                          - حاتم بن هرثمة .
277 - 772
               - على بن يحى (للمرة الثانية)
777 - 777
                       - إسحاق بن يحيي .
777 - 777
                     - عبد الواحد بن يحيى .
727 - 737
                  - عنبسة بن إسحاق الضبى .
737 - 757
                 - يزيد بن عبد الله بن دينار.
708 - YOY
                        - مزاحم بن خاقان .
70£ - 70£
                       - أحمد بن مزاحم .
207 - 307

    ياركوج بن أولوغ طرخان .
```

د - حکام مستقلون: أحمد بن طولون والطولونيون . ۲۵۵ – ۲۹۲ هـ - ولاة عباسيون:

و - حكام مستقلون: - محمد بن طغج الإخشيد ٣٢٣ - ٣٥٨

والإخشيديون .

- الفاطميون . ٢٥٨ - ٢٧٥

- الأيوبيون . ٧٢٥ - ٨٤٨

- الماليك . مع ٦٤٨ - ١٩٢٢

# أهم الالحداث التي وقعت في مصر في عهد الولاة :

### 1 - في عهد الخلفاء الراشدين :

كان عمرو بن العاص أول ولاة مصر من قبل الخليفة عمر بن الخطاب بعد فتحها ، دامت ولايته الأولى لها أربع سنوات إلى سنوات إلى أن عزله الخليفة عثمان بن عفان عنها سنة ٢٥ هـ ، وأحل مكانه في ولايتها أخاه لأمه عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، وقد قيل في سبب عزله أن الخليفة عثمان كان قد ولى ابن أبي السرح على صعيد مصر وأن عنروا قدم على الخليفة وسأله عزله عن صعيد مصر ، فرفض عثمان ذلك وعزل عمرواً عن مصر وعقد لابن أبي السرح على مصر كلها بما فيها الصعيد وغيره .

#### عبد الله سعدين أبي سرح:

ولى عبد الله إمرة مصر بعد عزل عمرو بن العاص سنة ٢٥ هـ من قبل الخليفة عثمان ، وجاءه الكتاب بولايته وهو بالفيوم ، وسكن الفسطاط ومكث أميراً على مصر مدة خلافة عثمان كلها . ولما ولى مصر أحسن السيرة في الرعبة وكان جواداً كريًا ، وأمره عثمان أن يغزو إفريقية ( تونس ) فسار في عشرة آلاف جندي وغزاها ، واجتمع أهلها على الطاعة والإسلام وحسن إسلامهم . ثم غزاها مرة ثانية سنة ٣٤ هـ حين نقض أهلها العهد حتى أقرهم على الإسلام والجزية .

وقام ابن أبى السرح ببناء أول أسطول حربى إسلامى فى مصر ، استطاع بواسطته أن يهزم أسطول البيزنطيين فى المعركة البحرية الشهيرة التى عرفت بمعركة " ذات الصوارى " لكثرة صوارى المراكب التى شاركت فيها فى عهد الإمبراطور قنسطنطين بن هرقل . وكان عدد سفن الملمين مائتى سفينة ، بينما كانت سفن الروم ألف سفينة ، وبفضل هذا الانتصار صارت السيطرة فى البحر المتوسط للعرب المسلمين وبدأ هذا البحر يتحول إلى بحيرة إسلامية .

ومن أهم أعمال ابن أبى السرح غزو بلاد النوبة حتى بلغ دنقلة عاصمة مملكتها "مهدت السيحية سنة ٣١ هـ ، وعقد معهم معاهدة عرفت بالبقط Pactum ، تعهدت فيها النوبة بتأمين حدود مصر الجنوبية وعدمالقيام بمهاجمتها ، وإرسال عدد من شبان النوبة سنويًا ضريبة لمصر تسلم عند بلدة القصر بالقرب من أسوان . كذلك قام ابن أبى السرح بمحاربة قبائل البجة الوثنية المنتشرة في الصحراء الشرقية وفي وادى العلاقي ، وعقد معهم إتفاق مصالحة مثل إتفاق البقط الذي عقده مع ملك النوبة .

وفى سنة ٣٥ ه توجه ابن أبى السرح إلى المدينة لما استعرت الفتنة ضد الخليفة عثمان وقام الثوار بحصاره فى داره ومنع الزاد والطعام عنه ، واستخلف مكانه على ولاية مصر عقبة بن عامر الجهنى ، «وأثناء غباب بن أبى السرح وثب محمد بن أبى حديفة على مصر وخلع عقبة بن عامر عن الولاية وأخرجه من الفسطاط ودعا إلى خلع عثمان ، وأسعر البلاد وحرض على عثمان بكل شر يقدر عليه فاعتزله شبعة عثمان ونابذوه وهم معاوية بن حديج وخارجة بن حذافة وبسر بن أرطاة ومسلمة بن مخلد فى جمع كثير وبعثوا إلى عثمان بأمرهم وبصنيع ابن أبى حذيفة فبعث سعد بن أبى وقاص ليصلح أمرهم فخرج إليه جماعة فقلبوا عليه خيمته وسبوه وأصابوه بجراح فعاد راجعًا ، وعاد عبد الله بن سعد بن أبى السرح إلى الفسطاط من المدينة لكنهم منعوه من دخولها فعاد إلى عسقلان ، وقتل عثمان وابن أبى السرح فى عسقلان ، الذى قتل بدوره بفلسطين وقيل بالرملة ، وقتل أبضًا محمد بن أبى حذيفة سنة ٣٦ هـ بفلسطين ، بدوره بفلسطين وقيل بالرملة ، وقتل أبى طالب ، وكان قد تولى الخلاقة آنذاك ، جعل ولاية مصر لقيس بن سعد بن عبادة الأنصارى وكان قيس من دهاة العرب وكان ضخمًا جسيمًا صغير الرأس ليست له لحية » .

ووصل قيس مصر في مستهل شهر ربيع الأول سنة ٣٦ هـ ، فدخلها ومهد أمورها وكانت ولايته عليها مدة قصيرة لم تتجاوز الأربعة أشهر . وكان سبب عزله أن كاد له كل من معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص عند الخليفة باتهامه بالموالاة لقبيلة قيس وأنها من شيعته وحزبه ، وقد كانت قبيلة معادية لعلى ، كذلك اتهموه بالتآمر مع هذه القبيلة ومكاتبتها سراً ضد الخليفة . وقد ساعدهم محمد بن أبي بكر على توصيل هذه الوشاية إلى الخليفة لرغبتة في تولى إمارة مصر . فكتب على لقيس يأمره بالقدوم إليه وعزله عن مصر وولى مكانه عليها الأشتر النخعي .

ولقد وقعت معركة الجمل في السنة التي تولى فيها قيس بن سعد ولاية مصر، في مكان يقال له الخريبة في جمادي الأولى من تلك السنة، وهي المعركة التي قتل فيها كل من طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، حواري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وابن عمته صفية.

وكان الأشتر النخعى ( مالك بن الحارث ) من الأبطال الشجعان المشهورين ، وكان من أصحاب على وكان معه يوم الجمل . ولقد تهيأ الأشتر للذهاب إلى مصر للقيام بأمر ولايتها ، فلما قدم القلزم شرب عسلاً به سم ، فمات قبل أن يصل الفسطاط ، ولما بلغ خبره عمرو بن العاص ومعاوية بن أبى سفيان ، قال عمرو : « إن لله جنوداً من عسل » .

ولما علم بموت الأشتر جعل ولاية مصر لمحمد بن أبى بكر الصديق ، الذى كان يكنى بأبى القاسم ، وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية ، ومولده سنة حجة الرداع بذى الحليفة . وقد تربى محمد هذا عند على بن أبى طالب الذى تزوج أمه أسماء بعد وفاة أبيه أبى بكر الصديق . ولما سار على إلى واقعة الجمل كان محمد هذا معه ، ثم شهد موقعة صغين ، ثم ولاه مصر فتوجه إليها ودخلها فى النصف الثانى من شهر رمضان سنة ٣٧ ه .

«وقام محمد بمحاربة شيعة عثمان فهدم دورهم ونهب أموالهم وسجن ذراريهم ، فنصبوا له الحرب ، ثم صالحهم على أن يسيرهم إلى معاوية فلحقوا بمعاوية بالشام» .

فبعث معاوية عمرو بن العاص فى جيوش أهل الشام إلى الفسطاط وحاربت توات ابن أبى بكر وانتصرت عليها ، فهرب ابن أبى بكر وآوى إلى إحدى الخرابات ، وجاء عمرو بن العاص ودخل الفسطاط ، وخرج معاوية بن حديج فى طلب محمد بن أبى بكر إلى أن عثر عليه ووقع فى يده وقام بقتله ووضع جثته فى جيفة حمار ميت ثم أحرقه بالنار فى شهر صفر سنة ٣٨ ه ، وكانت ولايته خمسة أشهر .

## ب - في العهد الأموى:

ثم ولى مصر عمرو بن العاص ولايته الثانية من قبل معاوية بن أبى سفيان ( ٣٨ - ٣٧ هـ ) ، ودخلها فى شهر ربيع الأول سنة ٣٨ هـ ، وجمع إليه معاوية الصلاة والخراج فى ولايته هذه ، وقام عمرو بالإصلاح فى مصر وتمهيد أمورها ، ثم خرج منها وافداً على معاوية بالشام واستخلف على مصر إبنه عبد الله ، وحضر أمر الحكمين ، ثم رجع إلى مصر على ولايته التسى دام بها حتى وفاته بها ودفنه فيها فى سفح جبل المقطم .

ولقد تعرض عمرو لمحاولة قتل دبرها بنو لخم الخوارج لقتله وقتيل كل من معاوية وعلى معه ، فخرج عبد الرحمن بن ملجم لقتل على وقيس لقتل معاوية ويزيد لقبيل عمرو بن العاص وسار الثلاثة كل واحد إلى جهة من هو متوجه لقتله ، وتواعد الجبيب أن يثب كل واحد علي صاحبه في سابع عشر شهر رمضان . فأما عبد الرحمن فإنه وثيب على على وقتله وأما قيس فوثب على معاوية وضربه في فخذه فلم تؤثر فيه الضربة غير أنه جرح وأما يزيد فإنه توجه إلى عمرو فعرضت لعمرو علة تلك الليلة منعته من الصلاة فصلى خارجة رئيس شرطته بالناس ، فوثب عليه يزيد يظنه عمروا وقتله وأخذ يزيد وأدخل على عمرو فقال يزيد : «أما والله ما أردت غيرك » ، فقال عصرو : « ولكن الله أراد خارجة » ، فصار مثلاً : « أردت عمرواً وأراد الله خارجه » .

ولقد عقد عمرو لشريك بن سمى على غزو قبيلة لواته من البربر ، فغزاهم سنة ٤٠ هـ ، وصالحهم ، ولكنهم نقضوا الصلح بعد ذلك ، فأرسل نهم سنة ٤١ هـ عقبة بن نافع الفهرى فغزاهم وهزمهم وأجبرهم على قبول الصلح وفى سنة ٤٣ هـ عقد عمرو لشريك بغزو قبيلة لبدة ولعقبة بغزو قبيلة هوارة ببلاد المغرب ، فقاما بغزوها ، وعادا ليجدا عمرو مريضًا يغالب الموت وقد توفى عمرو بن العاص فى ليلة عيد الفطر سنة ٤٣ هـ ، فصلى عليه إبنه عبد الله ودفنه ثم صلى بالناس صلاة العيد ، وقيل أنه عند وفاته كان قد بلغ عمره ما بين تسعين ومائة عام ، وأنه دفن بسفح المقطم .

ثم ولى مصر بعد وفاة عمرو ، عتبة بن أبى سقيان ، أخر معاوية بن أبى سفيان لأبيه فى شوال سنة ٤٣ هـ ودخل مصر فى ذى القعدة منها وأقام بها أشهرا ثم خرج منها وافداً على أخيه معاوية بدمشق ، واستخلف على مصر عبد الله بن قبس بن الحارث . وكانت في عبد الله شدة فكرهه الناس بمصر ، فبلغ ذلك عتبة فرجع إلى مصر وأقام العدل بها . وتوفى عتبة بالإسكندرية ودفن بها ، وكانت ولايته على مصر عامًا واحداً .

ولمأ توفى عتبة جعل معاوية بن أبى سفيان ولاية مصر للصحابى الجليل ، الذى كان يقود بغلة رسول الله فى الأسفار، عقبة بن عامر الجهنى ( ٤٤ - ٤٧ هـ ) . وكان عقبة قد شهد فتح مصر مع عمرو بن العاص ، وكان قارنًا عالمًا بالفرائض والفقه شاعرًا كاتبًا وهو آخر من جمع القرآن ، وشهد عقبة الفترح ، وشهد صفين مع معاوية وجمع له معاوية إمرة مصر بين الخراج والصلاة . ثم وفد مسلمة بن محمد الأنصارى على معاوية فولاه مصر وأمره أن يكتم ذلك عن عقبة وجعل عقبة على رئاسة أسطول وأمره أن يسير به إلى جزيرة رودس ويفتحها ، وقدم مسلمة ولم يعلم عقبة بإمارته ، وخرج عقبة إلى الإسكندرية ، فلما توجه إليها استولى مسلمة على إمارة مصر قبلغ ذلك عقبة وعلم أنه خلع عن إمارة مصر وأنها صارت لمسلمة بن محمد وذلك في ٢٠ ربيع الأول سنة ٤٧ هـ ، فكانت ولاية عقبة بذلك سنتين وثلاثة أشهر ، وتوفى عقبة سنة ٨٥ هـ بمصر ودفن ، فكانت ولاية عقبة بذلك سنتين وثلاثة أشهر ، وتوفى عقبة سنة ٨٥ هـ بمصر ودفن

وتولى بعد عقبة ولاية مصر مسلمة بن مخلد بن صامت الأنصارى من قبل معاوية وهو صحابى جليل ، شهد فتح مصر مع عمرو بن العاص ، وجمع له معاوية الصلاة والخراج وبلاد المغرب ، ولما ولى مسلمة مصر انتظمت غزواته فى البر والبحر ، وفى أيام ولايته نزلت الروم البرلس سنة ٥٣ ه فاستشهد فى الوقعة وردان ، مولى عمرو بن العاص فى جمع من المسلمين . وأمر ببناء منار لمسجد عمرو ، وهو أول من أحدث المنار بالمساجد والجوامع .

وخرج مسلمة إلى الإسكندرية فى سنة ٦٠ ه واستخلف على مصر عابس بن سعيد ، فجاء الخبر بموت معاوية بن أبى سفيان فى شهر رجب منها واستخلاف يزيد بن معاوية بعد أبيه ، وكتب إليه يزيد وأقره فى ولاية مصر ، وطلب منه أخذ البيعة له ، فكتب إلى عابس بذلك ، فطلب عابس ذلك من أهل مصر فبايعوا وبايع الناس يزيد .

واستمر مسلمة بن مخلد والبًا على مصر حتى وفاته بها في ٢٥ رجب سنة ٦٢ هـ وكانت ولايته عليها خمس عشرة سنة وأربعة أشهر .

تم تولى ولاية مصر بعده سعيد بن بزيد بن علقمة الأزدى ، وهو من أهل فلسطين ولى إمرة مصر بعد وفاة مسلمة من قبل يزيد بن معاوية ، ودخلها فى مستهل رمضان سنة ٦٧ ه. ولم تلق ولايته قبولاً من المصريين وظلوا على خلاف معه وإعراض عنه وتكبر عليه حتى توفى يزيد بن معاوية ودعا عبد الله بن الزبير إلى نفسه وقام أهل مصر بدعوته وسار منهم جماعة كبيرة إليه ، فبعث عبد الله بن الزبير أميراً من طرفه على مصر هو عبد الرحمن بن جحدم ، وعزل سعيد نفسه عن الإمارة ، فكانت ولايته حوالى عامين . وفى خلال هذين العامين وقعت حروب كثيرة فى الشرق والغرب ، ففى الشرق كانت ثورة عبد الله بن الزبير ضد الأمويين حتى قدوم أمير ابن الزبير إلى مصر ودعوته له فيها ، وفى المغرب حدث خروج كسيلة البريرى على الدولة الإسلامية واستيلائه على إفريقيا ودخوله القيروان .

ثم ولى مصر عبد الرحمن بن جعدم ، من قبل عبد الله بن الزبير لما بويع بالخلافة في مكة وبايعه المصريون وتوجه إليه منهم جماعة كثيرة وبايعوه ، فأرسل لهم عبد الرحمن هذا في شعبان سنة ٦٤ هـ - ودخل معه مصر جماعة كثيرة من الخارجين على حكم الأمويين وأظهروا دعوة ابن الزبير في مصر ودعوا الناس لمبايعته بالخلافة . ولما وصل عبد الرحمن إلى مصر وصل الخبر من الشام ببيعة مروان بن الحكم بالخلافة وإن أمره قد تم ، فصارت مصر معه في الباطن وفي الظاهر لابن الزبير حتى جهز مروان بن الحكم جيشًا مع ابنه عبد العزيز بن مروان إلى أيله ليدخل مصر من هناك . ثم ركب مروان بن الحكم في جيوشه وجموعه وقصد مصر ، فلما بلغ ابن جعدم ذلك استعد لحربه وخذ خندنًا عند القرافة خلال شهر من الحقر ، وسار مروان حتى نزل عين شمس فخرج إليه

ابن جحدم واقتتلوا يومين ، ثم اتفقا بعد ذلك على الصلح مقابل أن يقر مروان ابن جحدم على ولاية مصر وأن تدخل مصر فى طاعة مروان . ودخل مروان مصر أول جمادى الأولى سنة ٦٥ ه ، إلا أنه نقض عهده واتفاقه مع ابن جحدم فقام بعزله عن ولاية مصر وجعلها لابنه عبد العزيز بن مروان ، وقد كانت مدة ولاية ابن جحدم على مصر تسعة أشهر وأيامًا .

وتوفى مروان بن الحكم فى أول شهر رمضان من هذا العام ، وعهد بالخلافة من بعده إلى ابنه عبد الملك ، ثم بعده إلى ابنه عبد العزيز أمير مصر . ولما تولى عبد الملك الخلافة أقر أخاه عبد العزيز على إمارة مصر . وحكم عبد العزيز والإعلى مصر وأحسن السياسة وأقام العدل مدة واحد وعشرين عامًا ، ولم تطل مدة ولاية والإعصر فى الإسلام مثله . وكان عبد العزيز قد تخوف من ولاية مصر قبل أن يبرحها أبوه فقال له : « يا أمير المؤمنين كيف المقام ببلد ليس به أحد من بنى أبى ؟ فقال له أبوه مروان : يا بنى عمهم بإحسانك يكونوا كلهم بنى أبيك ، واجعل وجهك طلقًا تصف لك مودتهم ، وأوقع إلى كل رئيس منهم أنه خاصتك دون غيره يكن لك عينًا على غيره وينقاد قومه إليك » .

ولما أقام عبد العزيز بمصر وقع بها الطاعون سنة ٧٠ هـ، فخرج عبد العزيز من الفسطاط ونزل حلوان فأعجبته واتخذها سكنًا وجعل بها الحرس والأعوان وبنى بها الدور والمساجد وعمرها أحسن عمارة وغرس نخلها وكرمها . ثم جهز قواته لقتال عبد الله بن الزبير في البحر سنة ٧٢ هـ .

ثم لما طالت أيام عبد الملك في الخلافة بعد قتل ابن الزبير ثقل على عبد الملك أمر عبد المعزيز أخيه وأراد أن يخلعه من ولاية العهد ويجعلها من بعده لولديه الوليد ثم سليمان ، فمنعه قبيصه بن ذؤيب ، و.كان أقرب المقربين إليه ، من ذلك وقال له : لا تفعل ذلك فإنك باعث على نفسك صوتًا ولعل الموت يأتيه فتستريح منه ، فكف عن ذلك ونفسه تنازعه ، حتى دخل عليه روح بن زنباع الجزامي وكان أيضًا أجل الناس عند عبد الملك ، فشاوره في ذلك ، فقال روح : لو خلعته ما انتطح فيها عنزان ، فببنما هما

على ذلك ، وقد نام عبد الملك وروح تلك الليلة عنده ، إذ دخل عليهما قبيصة ليلاً ، وكان لا يعجب عن عبد الملك ، وكانت الأخبار والكتب تأتيه فيقرؤها قبل عبد الملك ، فقيل له : قد جاء قبيصه ، فدخل قبيصة فقال : آجرك الله يا أمير المؤمنين في عبد المعزيز ، فاسترجع عبد الملك وقال لروح : يا أبا زرعة ، كفانا الله ما أجمعنا عليه ، فقال له قبيصه : «فداك ما أردت ولم تقطع رحم أبيك ولم تأت بما تعاب به ، ولم يظهر عليك غدر» .

وكانت وفاة عبد العزيز في ١٣ جمادي الأولى سنة ٨٥ هـ ، قبل أخيه عبد الملك بسنة واحدة في الطاعون الذي كان في هذه السنة عصر وأعمالها . وعبد العزيز هو الذي أشار على أخيه عبد الملك بصرب الدراهم والدنانير فضربها في سنة ٧٦ هـ .

وولى مصر بعد عبد العزيز بن مروان عبد الله بن الخليفة عبد الملك سنة ٨٥ هـ وهر ابن سبع وعشرين سنة ، وما كاد يتولى الإمارة عدة أشهر حتى توفى أبوه الخليفة عبد الملك وولى الخلافة من بعده أخوه الوليد بن عبد الملك ، فأقره الوليد على إمرة مصر . ولقد أمر عبد المله أن تنسخ دواوين مصر بالعربية وكانت تكتب بالديم طبقية القبطية وتم تنفيذ ذلك . وفى ولاية عبد الله وقع الجفاف بمصر وغلت الأسعار بها غلوا شديداً ، حتى قيل إن أهل مصر لم يروا فى عمرهم مثل تلك الأيام . وقاسى أهل مصر الشدائد بسبب الفلاء فتشاءم الناس به هذا مع ما كان عليه من الشدة والجور وأخذه مال الخراج وأخذه الرشوة . ولما شاع ذلك عنه طلبسه أخوه الوليد من مصر ، فخرج عبد الله من مصر إليه بدمشق فى صفر سنة ٨٨ هـ ، وأقام عند الوليد مدة يسيرة ثم عاد إلى مصر حتى عزله أخوه عن إمرتها سنة ٩٠ هـ وولى مكانه قرة بن شريك . فكانت ولاية عبد الله على مصر ثلاث سنين وعِشرة أشهر .

وتولى قرة بن شريك إمارة مصر للوليد بن عبد الملك بن مروان بعد عزل أخيه عبد الله عن إمارتها ، ودخلها يوم الإثنين ثالث شهر ربيع الأول سنة ٩٠ هـ وكان قسرة سئ التدبير خبيثًا ظالمًا غشومًا فاسقًا . وتوفى قرة وهو على إمارة مصر سنة ٩٥ هـ ، وقبل أنه ورد على الوليد البريد في يوم وأحد بموت قرة وموت الحجاج بن يوسف الثقفى ، ثم تبعهم الوليد بعد قليل . وكانت ولاية قرة بن شريك على مصر ست سنين إلا أيامًا .

وولى إمارة مصر عبد الملك بن رضاعة الفهمى بعد وفاة قرة بن شريك من قبل الوليد بن عبد الملك بن مروان في شهر ربيع الآخر سنة ٩٦ هـ ، فلم يكن بعد ولايته إلا أيام ومات الوليد وخلفه في الخلافة أخوه سليمان بن عبد الملك .

فأقر عبد الملك هذا على عمل مصر ، فدام على ذلك وحسنت سيرته . وكان عفيفًا عن الأموال متدينًا عادلاً على الرعية ، أمينًا فاضلاً . ولما مات سليمان بن عبد الملك سنة ٩٩ ه . وتولى عمر بن عبد العزيز الخلافة أقر عبد الملك بن رفاعة على عمله بمصر مدة ثم عزله وأحل مكانه أيوب بن شرحبيل في شهر ربيع الأول سنة ٩٩ ه . وكانت ولاية ابن رفاعة على مصر ثلاث سنين .

وولى أيوب بن شرحبيل إمارة مصر من قبل الخليفة عمر بن عبد العزيز في شهر ربيع الأول سنة ٩٩ هـ. وعند توليته الإمارة ورد كتاب الخليفة بالزيادة في أعطيات الناس عامة وتحريم الخمر وكسر آنيتها وتعطيل حاناتها ، وحسنت أحوال الديار المصرية في أيامه فقد أخذ أيوب في إصلاح الأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وبينما هو في ذلك جاءد الخبر بموت الخليفة عمر بن عبد العزيز في رجب ١٠١ هـ وتولية يزيد إبن عبد الملك بن مروان الخلافة ، وأن يزيد أقره على إمارة مصر ، لكن حباة أيوب لم تطل بعد ذلك ، إذ توفي في ١٧ رمضان من نفس العام الذي توفي فيه الخليفة عمر بن عبد العزيز ، فكانت ولايته على مصر سنتين ونصف .

ثم ولى إمارة مصر بشر بن صفوان بن حنظلة الكلبى من قبل الخليفة يزبد بن عبد الملك ، فقدم إليها في ١٠٧ رمضان ١٠١ ه. وفي أيامه نزل الروم تنبس ، ثم ولاه الخليفة يزيد على إفريقية ( تونس ) فخرج إليها في شوال سنة ١٠٢ ه. واستخلف مكانه على إمارة مصر أخاد حنظلة بن صفوان ، فأقرد يزيد بن عبد الملك على إمرة

مصر بدل أخيه برغبة من أخيه . وخرج حنظلة إلى الإسكندرية سنة ١٠٣ هـ واستخلف على مصر عقبة بن مسلمة التجيبى . وتوفى الخليفة يزيد وبويع أخوه هشام بن عبد الملك بالخلافة من بعده ، فقام هشام بصرف حنظلة عن إمارة مصر فى شوال سنة ١٠٥ هـ فكانت ولايته ثلاث سنين .

وقام هشام بتولية إمرة مصر لأخيه محمد بن عبد الملك بن مروان ، فدخلها يوم الأحد ١١ شوال سنة ١٠٥ هـ ، وحين وصوله إليها وقع بها وباء شديد فهرب محمد من الوباء إلى الصعيد أيامًا فلم تطل مدته بالصعيد وعاد بعد أيام إلى مصر ثم خرج منها مسرعًا إلى الأردن وطلب من أخيه إعفائه من إمارة مصر فصرفه عنها بالحر بن يوسف فكانت إمارته شهراً واحداً .

ثم تولى إمارة مصر الحر بن يوسف بن الحكم بن أبى العاص ، من قبل هشام بن عبد الملك بعد عزل محمد بن عبد الملك ، وكان المتولى على خراج مصر آنذاك عبيد الله بن الحبحاب ، فدخل الحر مصر في الثالث من ذى الحجة سنة ١٠٥ هـ ، وباشر أمورها .

وفى إمرته حدثت أول ثورة للقبط ضد الحكم الإسلامى فى مصر سنة ١٠٧ هـ ووقع له معهم أمور طويلة ، ثم خرج إلى دمياط وأقام بها ثلاثة أشهر ، ثم عاد إلى مصر وأقام بها أيامًا ، ثم خرج منها ووفد على الخليفة هشام بالشام ، واستخلف مكانه حفص بن الوليد على الصلاة بمصر . فأقام عند الخليفة مدة يسيرة وعاد إلى مصر سنة ١٠٧ هـ ، وكانت مياه الفيضان قد انحسرت عن الأرض فقام بإصلاحها وتدبير أمورها ودام بها إلى ذى القعدة سنة ١٠٨ هـ ، ثم صرف عن إمارة مصر فى هذا الشهر باستعفائه لمفاضبة وقعت بينه وبين عبيد الله بن الحبحاب متولى خراج مصر ، فكانت ولاية الحر على مصر ثلاث سنوات كاملة . وتولى من بعده حفص بن الوليد ، الذى كان الحر قد استخلفه على الصلاة لما وقد على الخليفة هشام .

وتولى حفص بن الوليد إمارة مصر من قبل هشام بن عبد الملك على الصلاة مكرها على ذلك ، ولكن ولايته في هذه المرة لم تزد عن أسبوعين فعزل بشكوى ابن الحبحاب يوم عيد الأضحى سنة ١٠٨ ه.

فتولى إمارة مصر عبد الملك بن رفاعة للمرة الثانية ، وكان بالشام وقدم منها عليلاً ١٨ من المحرم ١٠٩ ه ، وكان أخوه الوليد بن رفاعة ينوب عنه ، وتوفى عبد الملك بعد أسبوعين من قدومه إلى مصر ، فخلفه في إمارتها بعهد من الخليفة هشام أخوه الوليد بن رفاعة .

وتولى الوليد بن رفاعة إمارة مصر ، واستمر على إمرتها وطالت أيامه ووقع له بها أمور ووقعت في أيامه أحداث . وفي أيامه نقلت قبائل قيسية إلى مصر ولم يكن بها أحد منهم قبل ذلك . وفي أيامه أيضًا خرج وهيب اليحصبي من مصر سنة ١١٧ همن أجل أنه أذن للتضاري في عنمارة كنيسة يوحنا بالحمراء ( التي تعرف اليوم بأبي مينا ) ، وبعد أيام قليلة من ذلك مرض الوليد ولزم الفراش حتى مات يوم الثلاثاء أول جمنادي الآخرة شنة ١١٧ هم . وكانت إمرته على مصر تسع سنين وخمسة أشهر ، ولم تطل مدة الوليد هذا على مصر إلا لخروج عبيد الله بن الحبحاب المتولى على خراج مصر منها بأمر من الخليفة هشام واستعماله على إفريقية .

وتولى إمارة مصر بعد الوليد ، عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمى من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك ، وكان الوليد قد استخلفه قبل موته على صلاة مصر ، وكان قبل ذلك أيضًا قد ولى شرطتها عدة سنين . وفى ولايته على مصر نزلت الروم بنواحى مصر وأسروا منها عدداً كبيراً ، فلما بلغ ذلك هشام عزله عن إمرة مصر وأعاد حنظلة بن صفوان ثانيًا على إمارة مصر فى سنة ١١٨ هـ ، وكانت ولاية ابن مسافر على مصر سبعة أشهر .

وتولى إمرة مصر حنظلة بن صفوان ، للمرة الثانية في الخامس من المحرم سنة ١١٩ هـ ، ودام بها إلى سنة ١٢١ هـ . وفي هذه الولاية الثانية ثار ضده أقباط مصر فحاربهم وهزمهم ، واستمر على إمرة مصر حتى عزله عنها الخليفة هشام وولاه إفريقية ٧ ربيع الآخر سنة ١٢٤ هـ ، فكانت ولايته الثانية على مصر خمس سنين وثمانية أشهر .

وتولى الإمرة من بعده حفص بن الوليد للمرة الثانية في ١٣ شعبان ١٧٤ هـ ، لمدة ثلاث سنرات توفى خلالها الخليفة هشام بن عبد الملك ، وخلفه في الخلافة الوليد بن يزيد ، وقتل الوليد وخلفه يزيد بن الوليد بن عبد الملك في الخلافة ، ثم توفى يزيد وبويع لإبراهيم بن الوليد الذي خلعه مروان بن محمد الذي صارت له الخلافة وهو آخر خلفا ، بني أمية . وكان حفص قد كتب للخليفة مروان ليعفيه عن إمارة مصر فأعفاه وولى مكانه عليها حسان بن عتاهية .

وتولى إمرة مصر حسان بن عتاهية التجيبى لمدة ستة عشر يومًا ، فقد ثار عليه الجند وقاتلوه وعزلوه . ثم تولى من بعده إمرة مصر حفص بن الوليد للمرة الثالثة واستمر حفص فى إمارته شهرى رجب وشعبان ، وقدم عليه حنظلة بن صفوان من إفريقية وقد أخرجه أهلها منها فنزل بالجيزة وظل هنالك إلى أن جاء خطاب الخليقة مروان بن محمد بولايتة على مصر ، فاعترض أهل مصر على ولايته ومنعوه من دخول مصر والمقام بالفسطاط وحاربوه وهزموه . واستمر حفص فى الإمارة بقية سنة ١٢٧ هـ إلى أن عزله الخليفة سنة ١٢٧ هـ وولى مكانه الحوثره بن سهيل الباهلى ، الذى قام بحاربة حفص وقتله فى الثانى من شهر شوال سنة ١٢٨ هـ .

وتولى الحوثرة بن سهيل الباهلى إمارة مصر من قبل مروان بن محمد بعد عزل حفص ، ولما وصل الحوثرة مصر أجمع جند مصر وأهلها على منعه الدخول إلى مصر ، إلا أنه دخلها رغمًا عنهم ، وبعث حوثرة في طلب رؤساء مصر فجمعوا له فضرب أعناقهم وفيهم رجاء بن الأشيم الحميري من كبار المصريين ، ثم قتل حفص بن الوليد وأخذ في تمهيد أمور مصر وتم له ذلك حتى سنة ١٣١ه ثم عزله مروان بن محمد عن إمره مصر وبعثه إلى العراق لقتال الخراسانية دعاة بنى العباس فقتل هناك . وكانت ولايته على مصر ثلاث سنين وستة أشهر ، ثم تولى الإمارة بعده المغيرة بن عبيد الله .

وتولى المغيرة بن عبيد الله إمارة مصر من قبل مروان بن محمد بعد عزل الحوثرة ، وقدم إلى مسصر في ١٦ رجب سنة ١٣١ هـ ، ولم تطل مسدة إمسارته وتوفى في ١٧ جمادى الأولى سنة ١٣٧ هـ ، فكانت إمارته عشرة أشهر ، وقد استخلف المغيرة الله الوليد لكن الخليفة مروان لم يقره على ذلك وولى مصر لعبد الملك بن مروان بن موسو، اللخمى .

وتولى عبد الملك بن مروان اللخمى إمارة مصر من قبل الخليفة مروان بن محمد ، وكان عبد الملك قد ولى خراج مصر قبل أن يلى إمرتها . وقى عهده ثار القبط واجتمعوا على قتاله فحاربهم وقتل منهم عدداً كبيراً . وقدم عليه الخليفة مروان بن محمد من الشام بعد أن إنهزم من أبى مسلم الخرساني ولما دخل مروان وجد أن أهل الحرف الشرقى من بلاد مصر وأهل الإسكندرية والصعيد قد لبسوا السواد وصاروا من أعوان بنى العباس ، وقدم القائد العباسي صالح بن على في طلب مروان ، فهرب مروان إلى بوصير بالجيزة ومعه عبد الملك وأمرانه وأقاربه من بنى أمية ، فلحق به صالح وقاتله وهزم قواته وقتله يوم الجمعة ٢١ ذي الحجة ١٣٢ هـ . ثم عاد صالح ودخل الفسطاط يوم الأحد ٨ المحرم سنة ١٣٣ هـ . وبعث برأس مروان إلى العراق وزالت دولة بنى أمية ، وقد قام صالح بن على بإعطاء الأمان للأمير عبد الملك بن مروان ولأخيه معاوية وقفا عنهما بسبب حسن سيرتهما في أهل مصر .

### ج- في العهد العباسي:

كان صالح بن على بن عبد الله العباسى ، أول من ولى إمارة مصر من قبل ابن . أخيه الخليفة عبد الله السفاح بعد قتل مروان بن محمد فى أول المحرم ١٣٣ ه . ولما وليها بعث ببيعة أهل مصر للسفاح ولخلفاء بنى العباس ، ثم أخذ فى إصلاح أمر مصر وقام بالقبض على جمع كبير من المصريين أتباع الأمويين منهم عبد الملك بن مروان بن موسى أمير مصر السابق وأخيه . وقتل كثيراً من شيعة بنى أمية وحمل طائفة منهم إلى العراق وقتلوا بفلسطين .

ولم تطل مدة ولاية صالح بن على الأولى على مصر إذ ورد عليه كتاب السفاح بإمارته على فلسطين والاستخلاف على مصر ، فاستخلف على مصر أبا عون عبد الملك إبن يزيد من أهل جرجان وخرج منها في شعبان سنة ١٣٣ هـ ، فكانت ولايته في هذه المرة سبعة أشهر .

وخلفه في إمارة مصر أبو عون بن يزيد في أول شعبان سنة ١٣٣ هـ ، واستمر عصر إلى أن وقع الوباء بها فخرج منها ، ثم عاد إليها بعد الوباء وأقام بها إلى أن خرج منها ثانيًا إلى دمياط سنة ١٣٥ هـ . وفي هذه السنة ثار القبط في بلدة سعنوه فبعث إليهم أبو عون جيشًا فحاربهم وقاتلهم .

#### العشكر:

وفى أيام أبى عون سكن أمراء مصر العسكر ، وكان العسكر يمتد على شاطئ النيل ، وكان وقتئذ أقرب إلى الشرق من موضعه الحالى لأنه يجرى بجانب المرتفع المشيد عليه جامع عمرو بن العاص ثم ابتعد عنه على توالى الزمن نحو خمسمائة متر . وكان يحد العسكر جنوبًا كوم الجارح حيث تمتد الآن قناطر مجرى العيون وشمالاً شارع مراسينا إلى ميدان السيدة زينب حيث قناطر السباع أمام المشهد الزينبى . وغربًا بين شارعى السد والديورة وشرقًا خط تصورى يمتد من مصطبة فرعون بجوار مسجد الجاولى بشارع مراسينا إلى باب السيدة نفيسة .

وكان سبب بناء العسكر أن صالح بن على وأباعون لما جاء ا بجموعهم إلى مصر في طلب مروان بن محمد نزلت عساكرهما الصحراء جنب جبل يشكر الذى فيه الآن جامع أحمد بن طولون ، وقد كان فضاء ، فلما رأى أبو عون إتساع هذا الفضاء أمر أصحابه بالبناء فيه فبنوا وبنى هو دار الإمارة ومسجد عوف بجامع العسكر . وسمى من يومئذ ذلك الفضاء باسم العسكر وصار منزلاً لأمراء مصر بعد أبى عون ، وصار العسكر مدينة ذات أسواق ودور عظيمة وفيه أيضًا بنى أحمد بن طولون جامعه وبيمارستانه . وزادت العمائر فى العسكر إلى أن ولى أحمد بن طولون مصر وقدم إليها من العراق ونزل بدار الإمارة بالعسكر على عادة الأمراء فما زال ابن طولون بها إلى أن بنى القصر والميدان بالقطائع وتحول إليها

ودام ابن طولون بالقطائع إلى أن مات وولى ابنه خمارويه وجعل دار الإمارة بالعسكر ديوان الخراج. فلما زالت دولة بنى طولون وولى محمد بن سليمان الكاتب سكن بدار فى العسكر، وما زالت الأمراء بعد ذلك تنزل بالعسكر إلى أن قدم جوهر الصقلى من المغرب إلى مصر وبنى القاهرة المعزية سنة ٣٥٨ ه.

وأما أبو عون ، فبعد أن حارب القبط بسمنود ، وبينما هو كذلك فى أموره ورد عليه كتاب الخليفة أبى العباس عبد الله السفاح بعزله عن ولاية مصر وتوليتها ثانية لصالح بن على العباسى للمرة الثانية . وكانت ولاية أبى عون فى هذه المرة الأولى ثلاث سنين إلا أربعة أشهر .

ثم ولى صالح بن على إمارة مصر للمرة الثانية من قبل السفاح ، فقدم مصر بجيوش كثيرة من فلسطين لغزو بلاد المغرب ، وكان قدومه إلى مصر في ٥ ربيع الآخر سنة ١٣٦ هـ .

وقد ولى صالح أبا عون قيادة جبوش المغرب ووجهه نحو إفريقية . وبينما هر كذلك جاء الخبر بوفاة السفاح وخلافة أبى جعفر المنصور ، فأقر أبو جعفر عمه صالح بن على عمل مصر على عادته فكتب إلى أبى عون بالرجوع عن غزو إفريقية ، فأرسل صالح إلى أبى عون بالخبر ، فأقام أبو عون ببرقة أحد عشر شهراً ثم عاد إلى مصر بجيشه ، فجهزه صالح إلى فلسطين لحرب الخوارج بها فسار أبو عون وحاربهم وهتل منهم أعداداً كبيرة . ثم خرج صالح بعد ذلك من مصر إلى فلسطين واستخلف ابنه الفضل مكانه فسافر حتى بلغ بلبيس ثم رجع إلى مصر وأقام بها إلى أن خرج منها ثانية في الرابع من رمضان سنة ١٣٧ هـ ، فلقى أبا عون فكلفه بإمارة مصر وخراجها معاً ومضى إلى فلسطين .

ودخل أبو عون الفسطاط فى ٢٦ رمضان ١٣٧ هـ وسكن العسكر ودام على إمرة مصر ، واستمر صالح بفلسطين إلى أن أمره المنصور بالتوجه لغزو الروم سنة ١٣٨ هـ فحاربهم عند مرج دابق وانتصر عليهم ، وفى سنة ١٤١ هـ قام بغزو الروم فى صائقة ذلك العام ومات بقنسرين .

ولقد استمر أبو عون واليًا على مصر فى ولايته الثانية حتى شهر ربيع الأول سنة الدا هدين عزله المنصور عن إمارة مصر وولى عليها موسى بن كعب ، فكانت ولاية عون الثانية على مصر ثلاث سنين ونصف .

ثم ولى إمارة مصر موسى بن كعب من قبل المنصور بعد عزل أبى عون لمدة سبعة أشهر ثم عزله المنصور عنها ، وولى مكانه أمرة مصر وخراجها لمحمد بن الأشعث فقدمها يوم الإثنين ٥ ذى الحجة سنة ١٤١ هـ ، واستمر فى الإمارة سنتين إلى أن عزل عنها أوائل سنة ١٤٣ هـ وولى المنصور مكان حميد بن قحطبة . ووصل حميد بن قحطبة إلى مصر ٥ رمضان ١٤٣ هـ .

رئم تدم إمارته على مصر سوى عام واحد وشهرين ، فعزله المنصور وأحل مكانه يزيد بن قبيصه . وقد دامت إمارة يزيد بن حاتم بن قبيصة مدة سبع سنوات ونصف وخلفه في إمارة مصر عبد الله بن عبد الرحمن بن معارية بن حديج من قبل المنصور لمدة سنتين وشهرين ، ثم خلفه من بعده أخوه محمد بن عبد الرحمن لمدة ثمانية أشهر وتوفى بعدها ، وكان قد استخلف موسى بن على بن رباح الذي أقره المنصور على الولاية . وفي عهد ولايته ثار القبط بمنطقة هبيب سنة ٢٥١ ه فأرسل قواته إليهم وقام بهزيمتهم وفي أيام إمارته توفى أبو جعفر المنصور يوم ٢ ذى الحجة ١٥٨ ه ، ويويع بالحلاقة إبنه ولايته عليها ست سنوات . وولى المهدى بعده إمارة مصر لعيسى بن لقمان الجمحى لمدة أربعة أشهر فقط ، ثم ولاها لمنصور بن يزيد الرعينى ، ابن خال الخليفة المهدى لمدة أربعة أشهر فقط ، ثم ولاها لمنصور بن يزيد الرعينى ، ابن خال الخليفة المهدى بتولية مصر ليحيى بن داود من أهل خراسان ، وكان شديداً على الناس ، واستمرت إمرته مصر ليحيى بن داود من أهل خراسان ، وكان شديداً على الناس ، واستمرت إمرته حتى المحرم سنة ١٦٥ هـ ، ثم صرف عنها وولى مكانه إبراهيم بن صالح بن على العباسى من قبل المهدى لمدة ثلاث سنين ثم عزله المهدى آخر عام ١٦٧ ه .

ثم ولى إمرة مصر موسى بن مصعب سنة ١٦٧ هـ لمدة عشرة أشهر ، وقد ثار عليه أهل مصر لظلمه وقتلوه . وولى بعده عسامة بن عمرو فى شوال ١٦٨ هـ لمدة ثلاثة أشهر ، ثم خلفه الفضل بن صالح أول المحرم ١٦٩ لمدة عام ، ثم خلفه عليها على بن سليمان حتى وفاته سنة ١٧٧ هـ . ثم خلفه مسلمة بن يحيى لمدة عام ، ثم محمد بن زهير لمدة خمسة أشهر ، ثم داود بن يزيد لمدة عام ، ثم موسى بن عيسى لمدة عام ، ثم إبراهيم بن صالح للمرة الثانية لمدة عام حتى وفاته سنة ١٧٧ هـ .

ثم ولى إمرة مصر عبد الله بن المسيب من قبل الرشيد لمدة ثمانية أشهر ثم صرف عنها فى رجب ۱۷۷ ه. ثم وليها اسحاق بن سليمان بن على الذى اشتد على المزارعين وزاد فى خراجهم مما أدى إلى ثورة أهل الحوف عليه فقام بمقاتلتهم وقتل منهم خلقًا كثيرًا ، فصرفه الرشيد عن ولاية مصر بسبب ذلك سنة ۱۷۸ هـ وولى مكانه هرثمة بن أعين لمدة شهرين ونصف ، ثم أحل مكانه عبد الملك بن صالح لمدة تسعة أشهر ، ثم صرفه عنها وأعاد موسى بن عبسى للمرة الثالثة حتى سنة ۱۸۰ هـ .

وفى خلافة الرشيد تولى إمارة مصر عدة أمراء لمدد قصيرة لم تقع بها أحداث تذكر وتكرر الأمر فى عهد الأمين إلى أن تولى السرى بن الحكم وأبناؤه إمارة مصر فى خلافة المأمون .

ثم تولى بعد ذلك عبد الله بن بلاهر بن الحسين من قبل المأمون ، ثم عيسى بن يزيد الجلودى وسكن عيسى العسكر على عادة الأمراء ، ودام عيسى على إمرة مصر حتى ١٧ ذى القعدة سنة ٢١٣ هـ . وصرف المأمون عبد الله بن طاهر عن إمرة مصر وولاها لأخبه المعتصم محمد بن هارون الرشيد ، فلمًا ولى المعتصم أقر عيسى هذا على الصلاة فقط وجعل خراج مصر لصالح بن شيرزاد . فلما ولى صالح الخراج ظلم الناس وزاد الخراج وتعسف فثار عليه أهل الموف وعزموا على قتاله وقاتلوه وقتلوه في صفر شنة ٢١٤ هـ ، فعظم الأمر على المعتصم وقام بعزل عيسى عن إمرة مصو وولى مكانه عمير بن الوليد التميمى .

وتولى عمير بن الرليد إمارة مصر وخرج ومعه عيسى الجلودى في ١٧ صفر لقتال أهل الحوف ودخل معهم في معارك دامية انتهت بقتل عمير . فكانت مدة إمارته شهرين فقط . فتولى عيسى الجلودى إمارة مصر للمرة الثانية فحارب أهل الحوف ، ثم انهزم ، فأقبل المعتصم بنفسه إلى مصر على رأس جيش يتكون من أربعة آلاف مقاتل وقاتل أهل الحوف في شعبان ودخل الفسطاط في ٢٧ من شعبان ، وقتل أكابر الحوف ثم خرج إلى الشام بعد أن ولى على مصر عبدويه بن جبلة فخرج الناس بالحوف عليه فحاربهم حتى ظفر بهم ثم قدم الأفشين حيدر بن كاوس الصفدى إلى مصر في الثالث من ذى الحجة فصرف عبدويه عن إمارة مصر وأحل مكانه عيسى بن منصور الرافعي من ذى الحجة فصرف عبدويه عن إمارة مصر وأحل مكانه عيسى بن منصور الرافعي أول سنة ٢١٧ هـ ، فقام أهل الدلتا عربها وقبطها بالثورة في جمادى الأولى وأخرجوا العمال لسير عهم وخلعوا الطاعة فقدم الأنشين من برقة ثم خرج هر وعيسى وحاربا القوم وأسرا منهم وقتلا ومعنى الأفشين ورجع عيسى فسار الأفشين إلى الحوف وقتل جماعتهم ووقعت معارك بينهما إلى أن قدم المأمون بنفسه إلى مصر في العاشر من المحرم سنة ٢١٧ ه فسخط على عيسى وقام بعزله من ولاية مصر .

ثم سار عسكره لمقاتلة أهل الغربية بالدلتا والحوف وأوقعوا بهم وقتلوا منهم عدداً كبيراً ثم ارتحل الخليفة المأمون عن مصر في ١٨ صفر بعد إقامته بها مدة خمسين يومًا وولى على إمرة مصر كيدر ، وهو نصر بن عبد الله السفدى .

ودام كيدر على إمارة مصر إلى أن ورد عليه كتاب المأمون في جمادى الآخرة الا المرتحان الناس في مسألة خلق القرآن ، وقام كيدر بامتحان القضاة وأهل الحديث وغيرهم . وأثناء قيام كيدر بذلك ورد عليه الخبر بموت المأمون في شهر رجب ومبايعة المعتصم بعده بالخلافة ، وأمره بإسقاط العرب من الديوان وقطع العطاء ففعل كيدر ذلك . فخرج يحيى بن الوزير الجروى في جمع من لخم وجذام عن الطاعة فتجهز كيدر لحربهم لكن الأجل وافاه وتوفى في شهر ربيع الآخر سنة ٢١٩ هـ ، واستخلف ابنه المظفر بعده على ولاية مصر .

وأقر المعتصم المظفر بن كيد على إمارة مصر ، وسكن العسكر على عادة الأمراء ، فخرج عليه الجروى ووقعت بينهما معركة كبيرة انتهت بانتصار المظفر في جمادي الآخرة سنة ٢١٩ هـ ، ولكن المظفر لم تدم إمارته لأكشر من أربعة أشهر ذلك لأن المعتصم جعل إمارة مصر لقائده أبى جعفر أشناس التركى فقام أشناس بصرف المظفر عن إمارتها في شهر شعبان من السنة .

ولقد أناب أشناس عنه موسى بن أبى العباس ثابت فى إمارة مصر فى مستهل شهر رمضان سنة ٢١٩ ه. وقد جرت عادة كبار قواد الأتراك آبذاك حين يلون إمارات الدولة إستمرار إقامتهم فى سامرا أو بغداد إلى جوار الخليفة وينيبون عنهم أمراء يحكمون إماراتهم نيابة عنهم ويحصلون لهم خراج هذه الإمارات. ولقد استمرت نيابة موسى على مصر أربع سنين وسبعة أشهر ، حارب خلالها أهل الحوف وقام بامتحان الناس فى مسألة خلق القرآن وقتل بسبب ذلك عدداً كبيراً من علماء مصر وفقهائها وأجبرهم على القول بخلق القرآن .

وتولى إمرة مصر بعد عزل موسى مالك بن كيدر من قبل القائد أشناس وقدم إليها ٢٣ ربيع الآخر سنة ٢٢٤ ه ، وسكن العسكر ، وساس الناس إلى أن صرف عن الإمارة في الثالث من ربيع الآخر سنة ٢٢٦ ه ، فكانت إمارة كيدر سنتين .

وتولى الإمارة من بعده على بن يحيى الأرمنى سنتين وثمانية أشهر ، تونى خلالها المعتصم وخلفه أخوه الواثق الذى أقره على إمارته ثم عزله ، ثم ولى إمارة مصر عيسى بن منصور للمرة الثانية من قبل أشناس فى السابع من المحرم سنة ٢٢٩ هـ ، وتوفى أشناس سنة ٢٣٠ هـ ، وحل مكانه إيتاخ ، الذى أقر إمارة عيسى ، وتوفى الواثق وبويع للمتوكل الذى صرف عيسى عن إمارة مصر فى منتصف ربيع الأول سنة ٢٣٣ هـ .

ثم تولى إمرة مصر هرثمة بن نصر الجبلى لمدة عام وتوفى ، وخلفه ابنه حاتم بن هرثمة فى ٢٣ رجب ٢٣٤ هـ ، إلا أن إيتاخ صرفه عن إمرة مصر وأحل مكانه على بن يحيى للمرة الثانية على مصر بعد شهر ونصف فقط من إمارته . واستمر على فى إمارته إلى أن قبض الخليفة المتوكل على إيتاخ فى المحرم سنة ٢٣٥ هـ وتصفية أمواله بمصر ، وقام المتوكل بتولية ابنه وولى عهده محمد المنتصر إمارة مصر ، فدعى للمنتصر من على منابرها . ولما ولى المنتصر إمرة مصر أقر على بن يحيى على عمل مصر ، ثم عزله عنها وأحل مكانه اسحاق بن يحيى بن معاذ فى ذى الحجة سنة ٢٣٥ هـ ، فكانت ولاية على بن يحيى الثانية سنة واحدة وثلاثة أشهر . ولم تزد إمارة إسحاق عن عامين إذ قام المنتصر بعزله عنها في أول ربيع الأول سنة ٢٣٧ هـ . ثم ولى مكانه عبد الواحد إبن يحيى إلى أن عزله المنتصر فى ٧ صفر من نفس العام .

وولى مصر من بعده عنبسة بن إسحاق الضبى ، وهو من أهل هراة ولاة المنتصر مصر فقدمها فى مستهل ربيع الأول سنة ٢٣٨ ه. وسكن العسكر على عادة الأمراء وأمر العمال برد المظالم وتخليص الحقوق وإنصاف الناس ، وأظهر الرفق والعدل مع الرعية والإحسان إليهم ما لم يسبقه إليه أحد من قبل . وكان يتوجه ماشيًا إلى المسجد الجامع من مسكنه بالعسكر بدار الإمارة . وفي أول ولايته نزل الروم على دمياط يوم

عرفه واستولوا عليها وأخذوا ما فيها وقتلوا جمعًا كبيراً من المسلمين وسبوا النساء والأطفال . فلما بلغه ذلك من وقته بجيوش مصر ونفر إليهم يوم النحر سنة ٢٣٨ ه ، فوجد الروم قد هربوا وأخلوا دمياط ، فقام بإصلاح شأنها وعاد إلى مصر . وعنبسة هذا آخر من ولى مصر من العرب وآخر من صلى بالناس في المسجد الجامع ، وصرف عنبسة عن إمارة مصر بعد ولاية دامت أربع سنين وأربعة أشهر وخرج إلى العراق سنة ٢٤٠ ه .

وولى إمارة مصر بعد عنبسة ، يزيد بن عبد الله بن دينار ، وكان من الموالى فى شهر رجب سنة ٢٤٢ هـ من قبل المنتصر . وقد توجه يزيد لمحاربة الروم لما نزلوا دمياط لكنه لم يلحق بهم ، وفى أيامه فى سنة ٢٤٧ هـ بنى مقباس النيل بجزيرة الروضة .

وجرت على العلويين فى ولايته شدائد كثيرة ، وتوفى المتوكل فى شوال وبويع بالخلافة لابنه محمد المنتصر ، وتوفى الفتح بن خاقان وزيره ، فأقر المنتصر يزيد على إمارة مصر ، ثم مات المنتصر فى ربيع الأول سنة ٢٤٨ هـ وبويع المستعين بالخلافة ، وخلع فى المحرم سنة ٢٥٧ هـ ، وبويع المعتز بالخلافة ، فخرج جابر بن الوليد عن الدولة بالإسكندرية ووقعت هنالك حروب جاء بسببها القائد مزاحم بن خاقان من العراق لمعاونة يزيد فى جيش كبير فى ١٧ رجب فحاربهم حتى ظفر بهم . ثم قام مزاحم بن خاقان بصرف يزيد عن إمارة مصر بعد أن وليها لمدة عشر سنين وسبعة أشهر .

وقام الخليفة المعتز بتولية إمارة مصر لمزاحم بن خاقان التركى ، أخر الفتح بن خاقان فى الثالث من شهر ربيع الأول سنة ٢٥٣ هـ ، وسكن العسكر ، وثار ضده أهل الحوف وقام بمقاتلتهم وأوقع بهم وقتل منهم وأسر . كذلك قاتل أهل تروجة ( فى محافظة البحيرة ) لما ثاروا ضده ، كذلك قاتل أهل الفيوم وقام بالتضييق على أهل مصر فى أمور كثيرة .

ولم يزل فى تشدده مه أهل مصر حتى مرض ومات ليلة الإثنين ٥ المحرم سنة ٢٥٤ ه ، فاستخلف من بعده ابنه أحمد بن مزاحم الذى تولى إمارة مصر لمدة عام وعشرة أشهر فقط ، وتوفى بمصر ٧ ربيع الآخر سنة ٢٥٤ ه . وتولى من بعده ياركوج إبن أولوغ طرخان التركى باستخلافه ، فأقره الخليفة المعتز على ذلك ، وكانت ولايته خمسة أشهر ونصف ، وخرج أول ذى القعدة سنة ٢٥٤ ه ، بعد أن صرف عنها ، وحل مكانه فى شهر رمضان من نفس العام القائد أحمد بن طولون .

### التعريب ونشر الإسلام في مصر في عهد الولاة :

عرف العرب ، منذ القدم ، الطريق إلى مصر وإلى وادى النيل طلبًا للتجارة عبر مسالك سينا ودروبها ، أو عبر البحر الأخمر ، كما تسببت الأحوال الإقتصادية السيئة التى تعرضت لها شبه جزيرة العرب من وقت لآخر طوال حقب التاريخ المختلفة ، فى دفع أعداد من سكانها على الهجرة إلى وادى النيل سالكين الطرق ذاتها ، وقد تمت هذه الهجرات ، بأعداد متفاوتة وعلى مراحل متباعدة عبر القرون . غير أن هذه الهجرات التي ترجع إلى عصور التاريخ القديمة لم يترتب عليها تغيير جذرى فى تكوين شعب وادى النيل مثلما حدث بعد الفتح العربي لمصر . ويكفى – فى هذا المجال – أن نشيد إلى ما تمخض عنه هذا التغيير الجذرى من تعريب مصر واعتناق غالبية أهلها دين الإسلام ، وتحول هذه البلاد من كونها معقل للمسيحية إلى صيرورتها معقلاً للإسلام وقلعة للمسلمين .

فبعد أن تم للعرب فتح مصر ، استقرت القوات الفاتحة فيها ، كما تلتها قوات أخرى بعد الفتح . وكان الجند العرب الذين استقروا في مصر عقب الفتح ينتسبون إلى قبائل مختلفة ، قحطانية وعدنانية . وكان كل والإعلى مصر يصطحب معه عدداً من أهل قبيلته ليقيموا معه عصر ويكونوا عونًا وعزوة له في هذه البلاد .

ويتعذر على الباحث معرفة أسماء كل القبائل العربية التى ينتسب إليها هؤلاء الجند الذين شاركوا فى فتح مصر والذين قدموا مع الولاة إليها بعد الفتح لاختلاف الروايات بين من أرخ للفتح من المؤرخين العرب أمثال ابن عبد الحكم والبلاذرى .

غبير أن الباحث يمكنه أن يخرج على الرغم من هذا الاختلاف في الروايات - يحقيقة هامة وهي أن غالبية القبائل التي شاركت في الفتح أو هاجرت إلى مصر في أعقابه، كانت قبائل ينية قحطانية من عرب جنوب الجزيرة العربية .

وتأتى قبيلة " بلى " التى جاءت إلى مصر وقت الفتح بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب واستقرت فى منطقة عيذاب على البحر الأحمر ، على رأس هذه القبائل ، كذلك قبيلة " جهينة " التى استقرت فى أعالى صعيد مصر ، وقبيلة " عك " وبلاهم فى تهامة اليمن على البحر الأحمر ، وكانوا عِثلون جانبًا كبيراً من جيش عمرو بن العاص الفاتح . كذلك قبيلة " همدان " التى شارك رجالها فى فتح حصن بابليون ، بالإضافة إلى قبائل " لخم " ، " وكندة " ، و" الأرد " ، و"جذام " ، " وخولان " ، وتنوخ ومذحج ، وغيرها .

ولقد تركز استقرار هذه السائل القحطانية في منطقة الحوف الشرقى (حول بلبيس بمحافظة الشرقية ) في بلاد : أهناس ، وطما ، ووسيم ، وببا وبوصير ، وأتريب وقربيط . هذا فضلاً عن استقرار البعض منها في بلاد أخرى مثل : منف ، ومنوف ، وعين شمس ، وسخا ، والفيوم .

وتشير الروايات إلى أن أعداداً قليلة من القبائل العدنانية شاركت في حملات الفتح ، وكانت من قريش ، أهم بطون كنانة ، ومن قبائل بني مخزوم وبني أمية ، وفهم وعدوان .

وازداد عدد القبائل العدنانية التى قدمت إلى مصر فى العهد الأموى ، ابتداءً من عهد ولاية عبد العزيز بن مروان ، الذى استقدم أعداداً كبيرة منها سنة ٦٥ ه . كذلك نقلت أعداد من القبائل القيسية إلى مصر فى عهد ولاية الوليد بن رفاعة الفهمى على مصر ( ١٠٩ – ١١٧ ه ) بأمر من الخليفة هشام بن عبد الملك ، وكان ذلك حين وفد عبيد الله بن الحبحاب ، متولى خراج مصر ، على هشام وسأله أن ينقل إلى مصر أبياتًا منها ، فأذن له الخليفة فى إلحاق ثلاثة آلاف منهم وتحويل ديوانهم إلى مصر على ألا ينزلهم الفسطاط .

فقدم ابن الحبحاب بألف وخمسمائة ببت وأنزلهم بلبيس بالحوف الشرقى وفرقهم فيها ، وقد تم ذلك في الفترة ما بين سنوات ١٠٩ و ١١٤ هجرية . وفي سنة ١٣١ هـ اكتسمل هذا العدد إلى ثلاثة آلاف أسرة من قبيس سكنوا الحوف الشرقى ، وكانت غالبيتها من فزازة وبني هلال وبني سليم وهوازن . وقبيلة ربيعة واحدة من هذه القبائل العدنانية التي هاجرت إلى مصر وشقت طريقها إلى وادى حوف بالصحراء الشرقية ، ثم اتجهت ، بعد ذلك ، إلى وادى العلاقى ، جنوب هذه الصحراء .

ولم يستمر استقرار هذه القبائل في الحوف الشرقى ، فقد تحركت أعداد منها واتجهت إلى صعيد مصر ، وجاوز بعضها الصعيد إلى بلاد النوبة ، كما واصل البعض الآخر المسير إلى السودان ، فكان ذلك نتيجة لعدم مقدرتهم على دفع خراج الأرض الزراعية التي سمح لهم ، في العهد الأموى ، بتملكها وزراعتها ، فضلاً عن تعنت الزراعية في جمعه .

وازداد انتشار هذه القبائل في صعيد مصر وازداد اختلاطها بأهالي البلاد المصريين الأقباط ابتداءً من عهد الخليفة المعتصم العباسي ( ٢١٨ – ٢٢٧ ه.) ، بسبب قراره الخاص بإسقاط العرب من الديوان وحرمانهم من العطاء المقدر لهم منذ عهد الخليفة عمر ولأسرهم واحلال الأتراك مكانهم ، وعندما قام والي الخليفة كبدر بن نصر الصفدي ( ٢١٧ – ٢١٩ ه.) بتنفيذ هذا القرار ، لم يجد العرب بداً من العمل سعبًا وراء الرزق عن طريق آخر غير الجهاد والحرب ، فاحترفوا الزراعة والتعدين والرعى وغيرها من الحرف التي كان العربي يترفع عن العمل بها ، وأدى ذلك إلى اختلاطهم بالمصريين ونشر الإسلام بينهم ومصاهرتهم ، وأدى اعتناق المصريين للإسلام الي اندماجهم التام مع العرب وإلى تعريب بلادهم .

يقول المقريزى فى ذلك: « إن العرب منذ أن نزلوا ريف مصر واستوطنوا فيه هم وأهاليهم اتخذوا الزرع معاشًا وكسبًا واختلطوا بالأقباط وتزوجوا من بناتهم ، فانقاد الرجال من الأقباط إلى إظهار الإسلام ليتزوجوا من المسلمات ، فاختلطت بذلك أنه ابهم بأنساب المسلمين » .

واضطر أهل مصر إلى تعلم العربية لأنها لغة القرآن ، بعد أن دخلت أعداد كبيرة منهم في الإسلام ، كذلك لأن العمل في الدواوين ، منذ أن عربت في عهد عبد الملك بن مروان ، صار يقتضى لمن يرغب في إحراز المكانة فيها تعلم العربية .

ولقد رأى رجال الكنيسة المصرية أن عليهم أن يترجموا بعض الصلوات الكنسية من اللغتين اليونانية والقبطية بعد أن تفشى بين القبط تعلم العربية ، وبدخول اللغة العربية في صلوات الكنيسة المصرية أصبحت عذه الملغة هي الملغة القودية للمسلمين والمسيحيين على السواء من أبناء مصر .

وبانتشار العروبة والإسلام في مصر ، نجد أنه بعد مضى قرنين من الزمان ، تصطبغ البلاد بالصبغة العربية الإسلامية ويصبح المسلمون هم غالمية سكانها ، وتتحول مصر إلى قلب العروبة والإسلام النابض منذ العصور الوسطى الإسلامية وحتى اليوم .

## ثورات القبط في عهد الولاة .

برغم تحرير الفتح العربى الأقباط المصريين من ظلم واستبداد واستبعاد الروم لهم وحصولهم على الحرية والمساواة فى ظل الفتح الإسلامى ، إلا أننا سمعنا من المصادر عن نشوب ثورات قام بها القبط فى عهد الرلاة ضد الحكم الجديد ، ذلك لأن السياسة التى اتبعها بعض هؤلاء الولاة مع أحالى البلاد المصربين كانت لا تتفق مع تعاليم الإسلام خاصة فيما يتصل بأمر الجزبة والخراج .

وقد أمر المشرع المسلم أن تسقط الجزية عمن أسلم من أهل الذمة ، لكن بعض الولاة أخذوا الجزية ممن أهل الذمة ، وكان أول من أخذها الحجاج بن يوسف التقفى ، لكن الخليفة عمر بن العزيز وضع الجزية عمن أسلم من أهل الذمة من أهل مصر ، وكتب بذلك إلى حبان بن شريح قائلاً : « أن تضع الجزية عمن أسلم من أهل الذمة فإن الله تبارك وتعالى قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » .

وكتب حيان بن شريح إلى عمر بن عبد العزيز: « أما بعد فإن الإسلام قد أصر بالجنزية حتى سلفت من الحارث بن ثابتة عشرين ألف دينار أقمت بها عطاء أهل الديوان فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر يقضائها فعل » . فكتب إليه عمر:

« أما بعد فقد بلغنى كتابك وقد وليتك جند مصر وأنا عارف بضعفك وقد أمرت رسولى بضربك على رأسك عشرين سوطًا فضع الجزية عمن أسلم قبح الله رأيك فإن الله إغا بعث محمداً - صلى الله عليه وسلم - هاديًا ولم يبعثه جابيًا ولعمرى لعمر أشقى من أن يدخل الناس كلهم الإسلام على يديه »

وكانت أول ثورات القبط في عهد ولاية « الحر بن يوسف بن الحكم » ( 0.0 - 0.0 ه ) فغي سنة 0.0 ه انتقض أهل الصعيد وقبط الحوف الشرقى . وكان صاحب خراج مصر عبد الله بن الحبحاب في ولاية الحر قد كتب للخليفة هشام بن غبد الملك بأن أرض مصر تحتمل زيادة الخراج فزاد على كل دينار قبراطاً فشار أهل كورة تنوديمي وقربيط وطرابية وعامة الحوف الشرقى ، فبعث إليهم الحر بأهل ديوان الجند فحاربوهم وقتلوا منهم عدداً كبيراً . ورابط الحر بقواته بدمياط ثلاثة أشهر .

ثم ثار أقباط الصعيد سنة ١٣١ هـ ضد أميرهم حنظلة بن صفوان ، فأرسل إليهم حنظلة رجال الديوان فقتلوا منهم أعداداً كبيرة وظفر بهم . وفي سنة ١٣٢ هـ ثار القبط في بلدة سمنود وقاد ثورتهم رجل يسمى ( بخنس ) فبعث إليه بعبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير ، أمير مصر آنذاك فقتل بخنس في كثير من أصحابه . كذلك أعلن القبط التمرد في مدينة رشيد فأرسل لهم الخليفة مروان بن محمد لما دخل مصر فاراً من بني العباس بعثمان بن أبي قسعة فهزمهم .

«وفى سنة ١٥٠ ه ، ثار القبط فى سخا وشبرا على والبهم يزيد بن حاتم بن المهلب إبن أبى صفرة ، وصاروا إلى شبرا سنباط وانضم إليهم أهل اليشرود والأريسية والنجوم فأتى الخبر ليزيد بن حاتم فعقد لنصر بن حبيب المهلبى على أهل الديوان ووجوه مصر فخرجوا إليهم فباغتهم القبط وقتلوا من المسلمين فألقى المسلمون النار فى عسكر

القبط وانصرف المسلمون إلى فسطاط مصر منهزمين». وفي سنة ١٥٦ ثار القبط في عهد ولاية موسى بن على بن رباح ببلدة بلهبب، فخرج إليهم العسكر وهزمهم، ثم ثاروا سنة ٢١٦ هـ، في خلافة المأمون، فأرسل إليهم قائده " الأفشين " فأوقع بهم في ناحية اليشرود، وأخمد ثورتهم، ومن بعد ذلك صمتت المصادر عن ذكر ثورات قام بها القبط في مصر ضد حكامها في عصر الولاة.

#### مصر إقطاعاً للاتراك:

وكان عنبسة بن إسحاق الضبى ، آخر من ولى مصر من الولاة العرب ، ذلك لأن الخليفة العباسى " المعتصم " ، الذى تعصب للأتراك لكونهم أخواله ، بدأ حكمه باستبدال العرب فى الجيش والقيادة بالأتراك ، وأسقط العرب من الديوان وأحل مكانهم الترك ، وأهل الولاة الأتراك مكان الولاة العرب على الولايات وجعل ولاياتهم إقطاعًا خاصًا لهم . وبالطبع كانت مصر أحد هذه الإقطاعات الخاصة لمن تولى أمرها من أمراء الترك .

وكان شرط إقطاع هؤلاء الولاة الأتراك أن يدفعوا مبلغًا معلوما لدار الخلافة كل عام على أن يستخلصوا ذلك المبلغ وما يزيد عنه من خراج الولايات التى يملكونها ومن مواردها المالية المختلفة ليعوضوا بذلك ما يقومون بدفعه لدار الخلافة . ولقد كان هذا النظام مجعفًا وظالماً لشعوب هذه الولايات ذلك لأن هؤلاء المقطعين الأتراك كانوا يبذلون كل ما فى وسعهم للضغط على هذه الشعوب واستنزافهم لأكبر قدر ممكن حتى يتمكنوا من الحصول على المال اللازم لهم ، وكان هذا المال المطلوب يفوق فى قيمته قدر ما دفعوه لدار الخلافة بأضعاف مضاعفة .

وقد أثر هؤلاء الولاة الأتراك البقاء في سامرا أو بغداد ، إلى جوار الخليفة وفي مركز الأحداث في العاصمة ، ويندبون عنهم حكامًا يديرون شئون ولاياتهم ويحكمونها نيابة عنهم ، وكانوا يدعون لهم فوق منابر ولاياتهم في خطبة الجمعة بعد دعائهم للخليفة ، ويلتزمون بتحصيل الخراج المقرر على ولاياتهم .

ولقد استمرت مصر إقطاعًا للولاة الأتراك ، إلى أن تولى إمرتها أحدد بن طولون ، سنة ٢٥٤ هـ ، نائبا عن أحد هؤلاء الولاة الأتراك ، واستمر إبن طولون تابعا لدولة الخلافة ونائبا لسيده على مصر ، إلى أن أتيحت له فرصة الاستقلال عن دولة الخلافة بعد إثنى عشرة عامًا من إنابته ، فأعلن استقلاله بمصر سنة ٢٦٦ هـ ، وأنشأ بها دولة مستقلة عرفت بالدولة الطولونية ، حكمت لمدة ستة وعشرين عامًا حكماً مستقلاً عن الخلافة العباسية .

# ثانياً : الدولة الطولونية ( ٢٦٦ – ٢٩٢ هـ / ٧٧٨ – ٩٠٤ م )

۱ – أحمد بن طولون ، واليًا ( ۲۵۶ – ۲۲۱ هـ ) .
، أميراً مستقلاً ( ۲۲۱ – ۲۷۰ هـ ) .
۲ – خمارويه بن أحمد بن طولون ( ۲۷۰ – ۲۸۲ هـ )
٣ – أبو العساكر جيش بن خمارويه ( ۲۸۲ – ۲۸۳ هـ )
٤ – هارون بن خمارويه ( ۲۸۳ – ۲۹۳ هـ )
٥ – شيبان بن أحمد بن طولون ( ۲۹۲ – ۲۹۲ )

## احمد بن طولون ( ۲۵۶ - ۲۷۰ هـ )

ساءت أحوال مصر في أواخر عهد الولاة ، وخاصة حين صارت إقطاعًا للقواد الأتراك ، الذين أهملوا أمرها واكتفوا بتحصيل أكبر قدر من أموالها واعتصار خيراتها وانتعشت منذ قيام الحكم الطولوني بها ، الذي استقل بحكمها استقلالاً يكاد يكون تامًا ، ولم يتبق للسيادة العباسية عليها سوى التبعية الروحية المتمثلة في الولاء لمذهب الخلافة السنى ، وعلى الرغم من أن عمر دولة الطولونيين لم يتعدى الثمانية والمثلاثين عامًا ، إلا أن مصر في عهدها صلحت أحوالها وازدهرت معيشة أهلها وأخذت بقسط وافر من الرقى والتمدن يشهده عليه ما خلفته هذه الدولة من آثار معمارية حضارية لا تزال باقية حتى اليوم

وتنتسب دولة الطولونيين لمؤسسها أحمد بن طولون ، الذى ينتسب إلى والده طولون ، وهو من الأتراك ( الطفرغر ) ، وكان مولى لعامل بخارى نوح بن أسد السامانى ، وأهداه نوح ، فى جملة مماليك ، إلى الخليفة العباسى المأمون ، فرقاه المأمون حتى صار من جملة أمرائه وقد ولد أحمد لأبيه طولون ببغداد أو سامسرا

سنة ٢٢٠ هـ من أم جارية تدعى " قاسم " وقد نشأ أحمد نشأة طيبة وحفظ القرآن وأتقنه وتفقه في الدين على مذهب الإمام أبى حنيفة ، ويقول المقريزي عن نشأة أحمد ما نصه:

« نشأ أحمد نشأة جميلة ووصف بعلو الهمة وحسن الأدب والبعد بنفسه عما كان يترامى إليه أهل طبقته ، وطلب الحديث ، ولقد أحب الغزو فخرج إلى طرسوس مرات ولقى المحدثين وسمع منهم ، وكتب العلم وصحب الزهاد وأهل الورع فتأدب بآدابهم وظهر فضله فاشتهر عند الأولياء وقيز على الأتراك وصار في عداد من يوثق به ويؤمن على الأموال والأسرار » .

ولقد أعجب الخليفة المستعين بأحمد بن طولون ، فوهبه جارية اسمها " مياس " هي أم ابنه خمارويه ولدته في منتصف المحرم سنة ٢٥٠ ه. فلما خلع المستعين من الخلافة ويويع المعتز أخرج المستعين إلى واسط واختار قواد الأتراك أحمد بن طولون أن يكون معه ، فسلم إليه ومضى به فأحسن عشرته وأطلق له حرية الخروج للتنزه والصيد . وقد كتبت " قبيحة " أم المعتز إلى أحمد بن طولون تأمره بقتل المستعين وقلاته واسط ، فامتنع من ذلك وكتب إلى قواد الأتراك يخبرهم بأنه لا يقتل خليفة في رقبته بيعة له ، فزادت مكانته عند الأتراك بذلك ، ووجهوا سعيد الحاجب وكتبوا إلى ابن طولون بتسليم المستعين له فتسلمه منه وقتله وواراه ابن طولون وتولى دفنه وعاد إلى سامرا .

ولما مأت طولون والد أحمد ، فوض إليه الخليفة العباسي ما كان الأبيه ، ثم تقلبت به الأحوال إلى أن ولى إمرة الثغور وإمرة دمشق ، ثم إمرة مصر .

وكان القائد التركى " باكباك " قد ولى إمارة مصر ، من قبل الخليفة المعتز ، لكن باكباك ، كعادة كبار الأتراك ، آثر البقاء في سامرا واختيار نائبًا عنه يتولى أمر مصر ، فطلب من يوجهه إليها فذكر له أحمد بن طولون ، فقلده خلافته عليها وضم إليه جيشًا وسار به إلى مصر فدخلها يوم الأربعاء ٢٣ رمضان سنة ٢٥٤ هـ .

واستطاع أبن طولون أن يوطد سلطته فى مصر ويزيع عن طريقه العقبات التى اعترضته فى حكمها ، وأن ينجع ، بعد ذلك ، فى الاستقلال بها ، ويؤسس بها دولة نسبت إلى اسمه وعرفت فى التاريخ باسم الدولة الطولونية .

وقشك أول العقبات في طريق ابن طولون في شخصيتي عامل البريد وعامل الخراج. فقد كان صاحب البريد لا يخضع لسلطان الوالي إغا يكون إتصاله المباشر بعاصمة الخلافة، فهو رقيب على الوالي ومهمته الأولى هي التجسس عليه ومراقبة أعماله وكتابة تقرير عنها لدار الخلافة أولاً بأول. وكان ابن طولون يعلم حقيقة عمل هذا العامل وكان لا يريد أن يخضع لرقابته بل يريد أن يكون له التصرف المطلق في ولايته دون أن تتحسس دار الخلافة أخباره وتعيق طموحاته.

وكان يلى هذا المنصب عند قدوم ابن طولون مصر ، شقير غلام السيدة قبيحة أم الخليفة المعتز . وقد أدرك شقير هذا خطورة تولى ابن طولون لمصر فأرسل يحذر دولة الخلافة منه ومن خطره وقد نجح ابن طولون فى كشف دور شقير هذا بحصوله على نصوص المكاتبات التى كان يرسلها عنه إلى عاصمة الخلافة . على أن سلطان شقير هذا انتهى من مصر بعد عزله من منصبه عقب مقتل المعتز وزوال سلطان السيدة والدته . فصار أمر البريد بيد ابن طولون ، فضمن كتمان أسراره وأخباره ونواياه عن دار الخلافة .

وكان عامل الخراج ، هو العقبة الثانية أمام طموحات ابن طولون ، ذلك لأن دولة الخلافة درجت على فصل الرئاسة السياسية العسكرية والدينية عن الشئون المالية ، فصارت تبعث إلى جوار الوالى على الصلاة عاملاً يتولى أمر خراج الولاية ويخضع خضوعًا مباشراً لسلطان الخليفة لا لسلطان الوالى .

وكانت ولاية الخراج يوم قدم أحمد بن طولون إلى مصر بيد أحمد بن محمد بن المدبر ، الذي كان قد ولى أمر خراج مصر منذ عام ٢٤٨ ه في عهد الوالى يزيد بن عبد الله بن دينار ( ٢٤٢ - ٣٥٣ ه ) ، وكان سلطانه واسعًا إلى أبعد الحدود . وكانت قوته في الحقيقة مستمدة من ابتزازه لأموال الناس وتزويده الخلافة بموارد غير شرعية متزايدة باستمرار ، عن طريق فرض ضرائب هلالية واحتكار النطرون ، وكذلك استناده على نفوذ أخيه إبراهيم بن المدبر ، الذي كانت له المكانة والحظوة في بلاط الخلافة ببغداد وله تأثيره على الخليفة .

ولقد أورد المقريزي عن وصف ابن المدبر قوله: «كان من دهاة الناس وشباطين الكتاب. وحين قدم ابن طولون مصر قام ابن المدبر بإهدائه هدية قيمتها عشرة آلاف دينار، فرأى ابن طولون بين يدى ابن المدبر مائة غيلام من الأتراك الغور اختيارهم أقوياء الأجساد زائدين في الطول عليهم أقبية ومناطق ثقال عراض وبأيديهم مقارع غلاظ على طرف كل مقرعة نصل من فضة ، وكانوا يقفون بين يديه في حافتي مجلسه إذا جلس فإذا ركب ركبوا بين يديه فيصبر له بهم هيبة عظيمة في صدور الناس. فلما بعث ابن المدبر بهديته إلى ابن طولون ردها عليه. فقال ابن المدبر: « إن هذه لهمة عظيمة ومن كانت هذه همته لا يؤمن على طرف من الأطراف » فخافه وكره مقامه عصر معه. وسار ابن المدبر مع شقير الحادم صاحب البريد، واتفقا على مكاتبة الخليفة بعزل ابن طولون. وبعد أيام قليلة أرسل ابن طولون إلى ابن المدبر يطلب منه أن يهاديه بغلمانه بدل المال الذي كان قد رده ابن طولون إليه ففعل ، فتحولت بذلك هبية ابن المدبر إلى ابن طولون وكتم الأمر في نفسه ولم يظهره. واتفق موت المعتز في رجب سنة ٢٥٥ هـ وقيام المهتدى بن الواثق بأمر الخلافة ، كذلك قتل باكباك ورد جميع ما كان بيده إلى ياركوج التركى حمو ابن طولون ابن المدبر عن خراج مصر» جميع ما كان بيده إلى ياركوج التركى حمو ابن طولون يقول له: « تسلم من نفسك لنفسك » ويبشره بعزل ابن المدبر عن خراج مصر»

وكانت ولاية ياركوج تؤذن بتحقيق رغبة أحمد بن طولون ليس فى الحصول على سلطان مطلق فى مصر ، بل فى تولى أمور البلاد رسميًا . وفقد أطلقت يد ابن طولون منذ عام ٢٥٧ هـ فى شئون البلاد ، فأسندت إليه ولاية الإسكندرية وخضع له صاحب برقة ودان له حكام كور مصر جميعهم بالطاعة والولاء

ولما تولى المعتمد الخلافة ، تخوف من نفوذ ابن طولون المتزايد وأراد التخلص منه بطريقة ذكية دون إثارته ، فكتب إليه يطلب منه الرحيل من مصر ليتسلم منصبًا هامًا في عاصمة الخلافة بغداد . لكن أحمد أدرك نوايا الخليفة الحقيقية وهي إبعاده عن مصر ، لذلك بعث كاتبه محمد الواسطى إلى بغداد محملاً بالهدايا للخليفة الجديد ، واستطاع بفضل مجهودات صهره ياركوج وأصدقائه في بلاط الخليفة تثبيت أمره في مصر وموافقة الخليفة على ذلك .

ولم يفقد ابن طولون نفوذه بعد وفاة صهره باركوج لأن نفوذه لم يعد يعتمد بعد ذلك على باكباك أو باركوج أو غيرهما من قواد الأتراك ، إنما اعتمم على قوة شخصيته وقوة جيشه وعسكره ووفرة ماله ، وأصبح ابن طولون بذلك أميراً على مصر ولم يعد مجرد نائب لقائد تركى إقطاعى يقيم في سامرا أو بغداد .

ولقد عاود ابن المدبر الكرة مرة أخرى ليتولى خراج مصر مستعينًا فى ذلك بنفوذ أخيد إبراهيم لدى الخليفة المعتمد ، ونجح ابن المدبر فى مسعاه واستعاد وظيفة الخراج ، وربحا ينسب إليه ، ما كان من محاولة الخليفة استدعاء ابن طولون إلى بغداد تمهيدا لعزله عن ولاية مصر . وظل الصراع قائمًا بين ابن طولون وابن المدبر إلى أن نجح ابن طولون فى إقناع الخليفة بأنه لو عزل ابن المدبر عن الخراج سيقوم هو بإرسال خراج مصر سراً له دون أخيه الموفى طلحة الذى تفاقم آنذاك نزاعه معه . فكان له ما أراد وقام الخليفة المعتمد بنقل ابن المدبر بيتولى خراج بلاد الشام على أن يجمع ابن طولون بين الإمارة والخراج . وسرعان ما ضم ابن طولون خراج الثغور الشامية له فوق خراج مصر سنة ٣٦٣ هـ الذى عزز انتصاره الساحق على خصمه ابن المدبر الذى كان يشكل عقبة كأداء كبرى أمام مطامعه وطموحاته .

وما كاد الأمر يستقيم لابن طولون في حكم مصر حتى واجهته فتن داخلية ، بعضها كان يمثل ثورات قام بها العلويون ضد الخلافة العباسية ، وكان على ابن طولون أن يتصدى لها ليثبت مركزه في البلاد ويدافع عن دولة الخلافة والظهور بمظهر رجلها المخلص القوى . وقد أخمد ابن طولون ثورتين قام بها أنصار العلويين ، قاد إحداهما القائد التركى " بغا الصغير " في إقليم برقة ، بعد أن فر من بغداد واستقر في منطقة الإسكندرية وبرقة . ولقد إدعى بغا لنفسه نسبًا علويًا حتى يكسب إلى جانبه أنصارا علويين وأعلن الثورة على دولة الخلافة سنة ٢٥٥ هـ . وسار بغا بقواته إلى الصعيد ، وتصدى له في الصعيد بهم في الحسين ، قائد ابن طولون ، فهزمه وقتله وحمل رأسه إلى الفسطاط في شهر شعبان من ذلك العام .

وقاد الثورة العلوية الثانية ضد دولة الخلافة ونائبها أحمد بن طولون على مصر ، رجل يعرف بابن الصوفى ، وهو إبراهيم بن محمد يحيى بن عبد الله بن محمد بن عمر إبن على بن أبى طالب ، وظهر فى فى صعيد مصر عند مدينة إسنا ، فى شهر ذى القعدة سنة ٢٥٥ ه ، واستولى على هذه المدينة وقتل أهلها . وقيل أن ابن طولون أرسل إليه جيشًا بقيادة ابن يزداد ، قائد جيشه ، ونجح ابن الصوفى فى الانتصار عليه فى ربيع الأول سنة ٢٥٦ ه ، فأرسل إليه ابن طولون جيشًا آخر بقيادة القائدين ابن الحسين وابن عجيف ، ونجح هذا الجيش فى هزيته عند أخيم وهرويه إلى الواحات .

كذلك قضى ابن طولون على ثورة قام بها رجل فى الصعيد الأقصى يدعى عبد الرحمن العمرى ، ويدعى انتسابه للخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه . ويبدو أن هذا الرجل لم يرد الخروج عن ابن طولون ، وأنه كان يتخذ من حربه لقبائل البجة الوثنية ، التي كانت تسكن الصحراء الشرقية ، نوعًا من الجهاد فى سبيل الله ومحاولة نشر الإسلام بينهم . وقد نجح العمرى فى ذلك ، بعد أن قدم من القيروان إلى تلك البلاد ، واستقر عند ثغر عيذاب على البحر الأحمر ، واستطاع أن يستميل إليه قبائل تلك المنطقة وعنع خطر عدوانها على حدود مصر وعنع سلبهم ونهبهم للناس فدان له البجة وأهل منطقة الصحراء واقليم العلاقي بالطاعة ودفعوا له الجزية وكون العمرى لنفسه في تلك المنطقة ماهو أشبه بولاية مستقلة .

ولم يرتع ابن طولون لذلك النفوذ الذي حققه العمرى في جنوب البلاد وخشى أن عتد ويشمل سائر الصعيد . فأرسل من قواد جيشه من قام بمحاربته ، وتكررت الحروب والمعارك بينهما ، إلى أن نجح بعض غلمان ابن طولون في التمكن من العمرى وقتله وإرسال رأسه إليه .

ولم تكن ثورة العمرى آخر الثورات التي تعرض لها حكم ابن طولون في مصر ، فقد ذكرت المصادر أنه تعرض لثورة وقرد قاد ضده ابنه العباس

## القطائع :

حين قت السيادة الداخلية لابن طولون ، وتغلب على من فسيه جميعًا وأزاح عقباتهم من أمامه ، وأصبح له الإشراف على الخراج والسيطرة على كل بلاد مصر ، استأذن الخليفة في إتخاذ الجند والإكثار من الموالى والغلمان ، فسمح له الخليفة بذلك فكثر جنده وعبيده ورجاله .

ويقول المقريزي بصدد ذلك: « وصار أحمد بن طولون من كثرة العبيد والرجال والآلات بحال يضيق به داره ولا يتسع له فركب إلى سفح الجبل في شعبان ( ٢٥٥ هـ) وأمر بحرث قبور البهود والنصاري واختط موضعها فبنى القصر والميدان . وتقدم إلى أصحابه وغلمانه وأتباعه أن يختطوا لأنفسهم حوله فاختطوا وبنوا حتى اتصل البناء لعمارة الفسطاط . ثم قطعت القطائع وسميت كل قطيعة باسم من سكنها ، فكانت للنربة قطيعة مفردة تعرف بهم وللروم قطيعة مفردة تعرف بهم وللفراشين قطيعة مفردة تعرف بهم وبني القواد مواضع متفرقة ، فعمرت القطائع عمارة حسنة وتفرقت فيها السكك والأزقة وبنيت فيها المساجد الحسان والطواحين والحمامات والأقران ، وسميت أسواقها ، فقيل سوق العيارين وكان يجمع العطارين والبزازين ، وسوق الفاميين ويجمع الجزارين والبقائين والخبازين والحلوانيين ،

وبنى ابن طولون قيصره ووسعه وحسنه وجعل له ميدانًا كبيراً يضرب فيه بالصوالجية فسمى القصر كله الميدان»، ولقد شرع ابن طولون في بناء القطائع سنة ٢٦٣ هـ واختيار موقع هذه المدينة مكانًا يقع إلى الشرق من مدينة العسكر وإلى الشيال الشرقي من مدينة الفسطاط حيث يوجد الآن ميدان صلاح الدين، وتعد المتداداً للعاصمتين القديمتين الفسطاط والعسكر صوب الشرق في المنطقة ما بين قبة

الهواء (القلعة الحالية) إلى جامع ابن طولون طولاً ، ومن قبة الهواء إلى حى زبن العابدين الحالى عرضاً . وكانت مساحتها ، وقت التأسيس ، ميلاً في ميل . وسميت القطائع لأن ابن طولون بنى لنفسه فيها القصر والميدان ثم أمر أصحابه وغلمانه أن يختطوا لأنفسهم قطعاً حول قصره وميدانه بنوا فيها بيوتهم ، فاختطوا وبنوا حتى اتصل بناؤهم بعمائر الفسطاط . ولقد سميت كل قطعة ، أى كل حارة ، باسم الطائفة التى بنتها ، وجاء تخطيط هذه المدينة مثل تخطيط المدن العراقية بغداد وسامرا ، وجاءت عمائرها عراقية الأسلوب والطابع . وسرعان ما عمرت القطائع عمارة حسنة وتفرقت فيها الشوارع والحارات وبنيت القصور والمساجد والأسواق والحمامات وسميت أسواقها فعرف كل سوق باسم من كان يشغله من أصحاب الحرف والصناعات

وكان قصر ابن طولون ، أول ما بنى فى القطائع ، وقد جعله يشرف على مبدان كبير أمامه يلعب فيه بالكرة ، فسمى القصر والمبدان بالمبدان ، وجعل للقصر أبواب . كثيرة ونوافذ تنفتح على سائر نواحى الأبواب . و.كانت هذه الأبواب لا تفتح كلها إلا فى يوم العيد ويوم عرض الجيش أو يوم صدقة ، وما كانت تفتح الأبواب إلا بترتيب فى أوقات معروفة ، وكان للقصر مجلس يشرف منه ابن طولون على عروض الجنود والخيل .

كذلك أنشأ ابن طولون الجامع المنسوب إليه الآن ، وكان يعرف أيامه بالجامع الجديد ، تمييزاً له عن المسجد العتيق بالفسطاط ، وهو جامع عمرو بن العاص . واختار ابن طولون موقع هذا الجامع بين مدينة الفسطاط وقبة الهواء ( مكان قلعة الجبل الآن ) على جبل يشكر خارج القاهرة . وقد بدئ في بنائه سنة ٢٦٣ هـ ، وانتهى منه سنة ٢٦٥ هـ ، وقبل أنه صرف على البناء ما يزيد على المائة وعشرين ألف دينار.

وقال ابن عبد الظاهر: " سمعت غير واحد يقول أنه لما فرغ أحمد بن طولون من بناء هذا الجامع أسر للناس بسماع ما يقوله الناس فيه من العيوب فقال رجل: محرابه

صغير ، وقال آخر : ما فيه عمود ، وقال آخر : ليست له ميضاة . فجمع الناس وقال : أما المحراب فإنى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد خطه لى فأصبحت فرأيت النمل قد أطافت بالمكان الذي خطه ، وأما العمد فإنى بنيت هذا الجامع من مال حلال وهو الكنز وما كنت لأشوبه بغيره ، وهذه العمد إما أن تكون من مسجد أو كنيسة فنزهته عنها ، وأما الميضأة فإنى نظرت فوجدت ما يكون بها من النجاسات فطهرته منها وها أنا أبنيها خلفه ثم أمر ببنائها » . وقيل إنه لما فرغ من بناء الجامع رأى في منامه كأن ناراً نزلت من السماء فأخذت الجامع دون ما حوله ، فلما أصبح قصى رؤياه فقيل له : « أبشر بقبول الجامع لأن النار كانت في الزمان الماضي إذا قبل الله قرباناً نزلت نار من السماء أخذت، ودليله قصة قابيل وهابيل .

ولقد أمر ابن طولون وطلب المعمار على الجامع وأمر ببنا المنارة للأذان فبنيت على الصورة التي هي عليها الان ، وكانت من تصميم ابن طولون نفسه . وكان بجوار الجامع الطولوني دار أنشأها أحمد بن طولون عندما بني الجامع وجعلها في الجهة القبلية ولها باب من جدار الجامع يخرج منه إلى المقصورة بجوار المحراب والمنبر ، وجعل في هذه الدار جميع ما يحتاج إليه الجامع من الفرش والستور والآلات فكان ينزل بها إذا ذهب لصلاة الجمعة لأنها كانت تجاه القصر والميدان فيجلس فيها ويجدد وضوره ويغير ثيابه ، وكان يقال لها دار الإمارة . وقد ظلت هذه الدار باقية إلى أن قدم المعز لدين الله الفاطمي مصر فكان يستخرج فيها أموال الخراج .

ولقد قام ابن طولون أيضًا ببناء مارستانًا كبيرًا لعلاج مختلف الأمراض خصص له الأطباء والصيادلة والعمال والممرضين ، وجعل صرف الدواء فيه بالمجان لعامة الناس . وقد تكلف بناء هذا المارستان وأعداده ستين ألف دينار .

كذلك بني القناطر والسدود على النيل ، وأصلح مقياس الروضة لتتبع زيادة فيضان النيل ونقصانه لاتخاذ التدابير اللازمة في الحالتين .

### إعلان الاستقلال:

وبعد أن تخلص أحمد بن طولون من الصعاب التى اعترضت طريق ولايته على مصر ، إعترضته صعوبة أكبر وأخطر كادت تبدد أحلامه لولا حسن سياسته ورباطة جأشه . وكان أبو أحمد ، المرفق طلعة ، أخو الخليفة المعتمد على الله العباسى ، هو مصدر هذه الصعربة والخطورة . وكان الموفق قد إستبد بأمر الخلافة بعد تصديه لثورة الزنج ضد الخلافة العباسية ونجاحه فى معالجتها والتصدى لها بعد أن عجز الخليفة عن ذلك ، وكادت الخلافة أن تضبع بسببها . وكان العداء قد بدأ بين المرفق وابن طولون ذلك ، وكادت الخلافة أن تضبع بسببها . وكان العداء قد بدأ بين المرفق وابن طولون عين طلب من ابن طولون أن يمده بالمال اللازم للقضاء على ثورة الزنج ، بعد أن انقطعت عن الدولة موارد ولاياتها الشرقية ، بسبب تقاعس أهلها عن دفع الخراج ، فبعث له ابن طولون بمبلغ مليونًا ومانتى ألف دينار ، فاستقل الموفق هذا المبلغ . فبعث إليه بكتاب يظهر فيه الجفاء وعدم الرضا ، فرد عليه ابن طولون بخطاب شديد اللهجة أعلن فيه عدم التزامه بتقديم المال اللازم لدولة الخلافة معلنًا استقلاله بمصر ، وكان ذلك في سنة ٢٦٦ ه .

وأمر الموفق قائده موسى بن بغا بتجريد حملة ضد ابن طولون وعزله عن مصر وتعيين أماجور الخادم مكانه . وحاول الموفق عزل إبن طولون عن ولاية مصر لكنه فشل فى ذلك ، أما ابن طولون فقد أظهر من جانبه ، مدى قوته فى مصر فأرسل قواته لتستولى على الشام بعد وفاة واليها واضطراب الأمور فيها ، فنجح فى ذلك ودعى له من فوق منابرها .

وبينما هو فى دمشق جاءه كتاب الخليفة العباسى المعتمد ينبئه فيه برغبته فى اللجوء إليه فى مصر والاحتماء به ضد استبداد أخيه الموفق . فرحب ابن طولون به وأرسل له كتابًا يرجوه فيه بتنفيذ هذه الرغبة ، وقد رأى فى ذلك تقوية لمركزه فى مصر وفى وجه الموفق ، لكن الأمر لم يتم ، بسبب تصدى الموفق لمخطط لجوء الخليفة إلى مصر ، وتصدى عامل الموصل له واعادته إلى بغداد .

وأعلن ابن طولون استقلاله بمصر عن دولة الخلافة سنة ٢٦٦ هـ ، وإلغائه التبعية السياسية لها ، مع إبقاء التبعية الروحية فقط ، التى تتمثل فى الدعاء للخليفة المعتمد من فوق منابر بلاده يوم الجمعة مع الدعاء له . كما دعا إلى خلع الموفق من ولاية العهد ولعنه من فوق المنابر لمخالفته أخيه الخليفة المعتمد وتضييقه عليه ، وذلك في إجتماع ديني عقده فى دمشق .

وقد رد الموفق طلحة على ابن طولون بالأصر بلعنه من فوق منابر ولايات دولة الخلافة بعد أن أخذ على ذلك الموافقة كرهًا من أخيه الخليفة المعتمد ، وإعلان خلعه عما في يده من البلاد وتولية والم غيره . ولعن أحمد بن طولون من فوق منابر ولايات دولة الحلافة بما صيفته : « اللهم إلعنه لمعنًا يفل حده ويتعس جده واجعله ممثلاً للغابرين إنك لا تصلح عمل المفسدين » .

وكان للعداء بين ابن طولون والموفق طلعة ، ولعنه من فوق منابر ولايات الخلافة وبخاصة منبر المسجد الحرام ، واعتباره خارجًا عن دولة الخلافة ، أثره في إضعاف نفوذ ابن طولون في البلاد الخاضعة له وفي نظر العالم الإسلامي . فحلت الهزيمة بجيشه في مكة ، وثار عليه أهل طرسوس ، وتوالت عليه الهزائم ، كما ثار ضده والى المصيصة وهزم قواته في الشام . ومضى ابن طولون سنة ٢٧٠ هـ إلى طرسوس فنازلها وكان البرد شديداً ثم رحل عنها إلى أذنة وسار إلى المصيصة فنزلت به علة الموت ، فأعد السير يريد مصر حتى بلغ الفرما فركب النيل إلى الفسطاط فدخلها في ٢٠ جمادي الآخرة سنة ٢٠٠ هـ ، وتزايدت به العلة حتى مات يوم الإثنين ١٨ ذي القعدة من نفس العام ، وهو في الخمسين من العمر ، بعد حكم لمصر استمر سبع عشرة عامًا .

وكان ابن طولون قد مرض بمعدته وازداد عليه الإسهال ، وعلل الأطباء سببه بكثرة شربه للبن الجاموس وحبه له . ولما اشتدت عليه العلة نصحه طبيبه بالامتناع مدة يومين عن الطعام قامًا ولكنه لم يتحمل الجوع فأمر بالطعام فاستدعى له خروفًا وفراريج فأكل منها فعاوده الإسهال وكانت فيه نهايته .

ولقد أنجب ابن طولون ٣٣ مولوداً من بينهم ١٧ من الذكور . وخلف في خزائنه من الذهب النقد عشرة مليون دينار ، ومن الماليك سبعة آلاف محلوك ، ومن الغلمان ٢٤ ألف غلام ، ومن الخيل الميدانية سبعة آلاف رأس ، ومن البغال والحمير ستة آلاف رأس ، ومن الدواب الخاصة ٣٠٠ ومن مراكبه الجياد مائة . وكان ما يدخل إلى خزائنه في كل سنة بعد مصاريفه مليون دينار .

#### شخصية ابن طولون :

ولقد كان أحمد ابن طولون من الشخصيات العظيمة التي حكمت مصر ، ومن المحاربين الأشداء والسياسيين المهرة والإداريين المحنكين ، اتسع ملكه حتى امتد من العراق إلى برقة ومن النوبة إلى آسيا الصغرى ، وخشى بأسه امبراطور الروم فأرسل إليه الهدايا ليكتسب صداقته . كان كرعًا وعادلاً ومحبًا للعلم والعلماء ، كثير التصدق على الفقراء ، دؤوبًا على فعل الخير ، حافظًا للقرآن ومقربًا حفظته إليه .

وقد جعل ابن طولون للفقراء والمساكين مطابخ في كل يوم فكان يذبح فيها اليقر والغنم ويفرق للناس في القدور والفخار والقصع ولكل قصعة أو قدر أربعة أرغفة في الثنين منها فالوذج . وكان في الغالب يعمل سماط عظيم وينادى في الفسطاط : « من أحب أن يحضر سماط الأمير فليحضر » ويجلس هو بأعلى القصر ينظر ذلك ويأمر بفتح جميع أبواب الميدان فينظرهم وهم يأكلون ويحملون إلى بيوتهم فيسره ذلك ويحمد الله على نعمته » .

وكان ينفق على مطبخه فى اليوم ألف دينار ، وكان يبعث بالصدقات إلى دمشق والعراق والجزيرة والثغور وبغداد وسامرا والكوفة والبصرة والحرمين وغيرها ، فحسب ذلك كله فكان مليونين ومائتى ألف دينار ، وقد قال له وكيله فى الصدقات : « ربحا امتدت إلى الكف المطوقة والمعصم فيه السوار والكم الناعم أفأمنع هذه الوظيفة عنهم ؟ فقال له : ويحك ! هؤلاء المستورين الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ، إحذر أن ترديداً امتدت إليك » .

وكان أحمد ابن طولون من أهل القرآن إذا جرت منه إساءة استغفر وتضرع . استغل موارد البلاد لصالح شعب مصر ، وعمل على رفع المعاناة عنهم حين أسقط عنهم المكوس والضرائب غير الشرعية التي ابتدعها ابن المدبر ، وعرفت بالمعاون والمرافق . وكان مقدار هذه الضرائب التي أسقطها ١٠٠ ألف دينار كانت تحصل منهم في كل عام دون وجه حق .

وقال المؤرخون أن الله عوضه عن ذلك بكنز من الذهب ، يبدو أنه من أثار ملوك الفراعنة ، قدرت قيمته بأكثر من مليون دينار ، بنى منها المارستان ، وسك منها سنة ٢٩٦ هـ ديناره الذهبى الخالص الشهير بالدينار الأحمدى ، والذى كان عياره ٢٤ قيراط ذهبًا خالصًا وكان الطلب عليه متزايداً فى الأسواق العالمية بسبب شدة نقاوته .

وزاد خراج مصر فى عهد ابن طولون لزيادة محاصيل الأرض وإقبال الناس على الزراعة والإنتاج فبلغ ٤ ملايين و ٣٠٠ ألف دينار فى العام ، بعد أن كان قد انتقص قبله إلى المليون دينار فقط . وقد ساد الرخاء عهده ورخصت الأسعار حتى بيع العشرة أرادب من القمح بدينار واحد .

ويحكى لنا البلوى ، الذى أرخ لابن طولون ، جهود هذا الحاكم فى إصلاح حال شعبه وترفير الرخاء فى بلده بقوله : « وكان شغله واهتمامه بإسعاد بلده وسائر ما بعد بلدانه ، وكان يسعى فيما يرخص الله جل اسمه به أسعارهم وجميع ما يباع فى بلده وسائر بلدانه . فكان الرخص به عامًا فى كل بلد من سائر الأطعمة ، وكان السبيل به آمنًا والأرزاق ، ببركة داره والنعمة من الله جل وعلا ، على سائر الناس مترادفة متكاتفة » .

# ( ٢ ) خمارويه بن احمد ابن طولون ( ٢٧٠ - ٢٨٢ هـ ) :

بايع الجند بعد وفاة ابن طولون ابنه الأكبر وولى عهده أبا الجيش خمارويه في ١٩ ذي القعدة سنة ٢٧٠ هـ ، الذي ورث عن أبيه دولة قوية وغنية بعد أن وطد أركانها وحارب أعداءها وانتصر عليهم . إلا أن الموفق طلحة ، أخا الخليفة المعتمد والحاكم الفعلى لدولة الخلافة ، لم يعترف بولايته ، فدخل مع جيش الخلافة في معارك قاد جيشه فيها ينفسه في بلاد الشام وانتهت هذه الحرب بانتصاره بعد ثلاث سنوات على حقوات الخليفة ، الأمر الذي اضطر الخليفة لطلب الصلح . وقد وقع الصلع بين الطرفين ، وأرسل الموفق لخمارويه تفريضًا بحكم مصر والشام والثغور الشامية ، له ولأبنائه من بعده مدة ثلاثين عامًا . وهنا أمر خمارويه بالكف عن لعن الموفق من على المنابر والدعاء له مع الخليفة والأمير ، وظلت علاقته طيبة مع المرفق طلحة حتى وفاته سنة ٢٧٨ ه .

ولما توفى الموفق طلحة بايع كبار قواد دولة الخلافة بولاية العهد ابنه أبا العباس أحمد بن الموفق ، الذى تحولت إليه سلطة أبيه ولقب بالمعتضد ، وسار على سياسته فى إضعاف نفرذ عمه الخليفة المعتمد والاستئثار بالسلطة الفعلية فى دولة الخلافة دونه . ولما توفى الخليفة المعتمد فى رجب سنة ٢٧٩ هـ ، بويع المعتضد أبو العباس أحمد بن الموفق بالخلافة . واستطاع خمارويه أن يتقرب للخليفة الجديد بالهدايا ، فأقره على ولاية البلاد التى كانت فى حوذته ، وورد كتاب المعتضد بذلك إلى خمارويه فى السادس من ربيع الأول سنة ٢٨٠ هـ ، بولاية خماروبه على مصر هو وولده ثلاثين سنة من الفرات إلى برقة ، وجعل له الصلات والخراج والقضاء وجميع الأعمال على أن يحمل لدولة الخلافة فى كل عام مائتى ألف دينار عما مضى وثلثمائة ألف عما هر وسيف وتاج ووشاح مع خادم فى شهر رمضان من نفس العام .

وكان من أثر سياسة حسن التفاهم بين خمارويه والخليفة المعتضد أن عرض خمارويه على الخليفة زواج ابنته أسماء ، الملقبة بقطر الندى من المكتفى بالله ابن الخليفة ، لكن الخليفة اختارها لنفسه زوجة له بعد أن سمع عن جمالها الزائد وأدبها الجم وحسن خلقها وتربيتها ، فتزوج منها سنة ٢٨١ هـ ، وأصدقها مليون درهم ، وحذل بها ببغداد في آخر هذا العام بعد إعداد أعظم عرس جرى لفتاة في التاريخ .

ويقال أن المعتضد أراد بزواجها أن يفقر أباها خمارويه في جهازها ، وهذا ما وقع بالفعل ، فإنه جهزها بجهاز عظيم يتجاوز الوصف . « وكان من جملة الجهاز أريكة من ذهب عليها قبة من ذهب مشبك في كل عين من التشبيك قرط معلق فيه حبة جوهر لا تقدر بشمن » ، كذلك «كان من جملة جهازها ألف هاون من الذهب » وكان خمارويه قد ولى أبا عبد الله بن الجصاص ، وكان أكبر تجار الجوهر والذهب في عصره الإشراف على جهاز عرس ابنته ، وطلب منه ألا يبخل على الجهاز بشئ حتى يظهر بالمظهر اللاتق أمام خليفة بغداد . وقد قيل أن خمارويه ، حين قام بمحاسبة ابن الجصاص ، بعد الفراغ من الجهاز ، وجد أنه تبقى معه مبلغ أربعمائة ألف دينار كسرا متبقياً من الحساب فوهبها خمارويه له مكافأة على جهوده في تجهيز إبنته . ولما فرغ خمارويه من جهاز ابنته أمر فبني لها على رأس كل منزلة تنزل فيها قصراً فيما بين خمارويه من جهاز ابنته أمر فبني لها على رأس كل منزلة تنزل فيها قصراً فيما بين أشهر أعراس التاريخ ، ولا يضاهيه في فخامته وكثرة نفقته سوى عرس الخليفة أشهر أعراس التاريخ ، ولا يضاهيه في فخامته وكثرة نفقته سوى عرس الخليفة العباسي المأمون على بوران بنت الحسن بن سهل .

وقدمت قطر الندى ، مع موكبها المهيب بغداد فى أول المحرم سنة ٢٨٢ هـ ، فى نفس العام الذى قتل فيد أبوها فى دمشق . ولقد قال المؤرخون أن احتفالات زواج قطر الندى وتكلفة جهازها قد أفقرت مصر بالفعل وأدت إلى إفلاس خزائنها ونفاذ ثروة خمارويد ، إذ أنه أنفق على هذا العرس التاريخي جميع ما كان فى خزائن البلاد من أموال مدخرة .

وقد كان خمارويه ، مسرقًا بطبعه ، محبًا للترف والظهور ، يبذل الأموال على الأبهة والمبانى الفخمة والمتنزهات والمطابخ . وكان مصروف مطبخه فى كل شهر ثلاثة وعشرون ألف دينار ، سوى مصروف حريمه وجواريه وما يتعلق بهن ، وكان خمارويه قد زاد في عمارة قصر أبيه وقام بتوسيعه والزيادة فيه ، وقد قال المقريزى فى ذلك ما نصه :

« ... أقبل خمارويه على قصر أبيه وزاد فيه وأخذ الميدان الذى كان لأبيه فجعله كله بستانًا وزرع فيه أنواع الرياحين وأصناف الشجر ... ونقل إليه خيار النخل وحماً إليه كل صنف من الشجر المطعم العجيب وأنواع الورد وزرع فيه الزعفران وكسا أجسام النخل نحاسًا مذهبًا حسن الصنعة وجعل بين النعاس وأجساد النخل مزاريب الرصاص وأجرى فيها الماء المدبر فكان يخرج من تضاعيف قائم النخل عيون الماء فتنحدر إلى فساقى معمولة ويفيض منها الماء إلى مجارى تسقى سائر البستان وغرس فيه من الريحان المزروع على نقوش معمولة وكتابات مكتوبة يتعهدها البستاني بالمقراض حتى لاتزيد ورقة على ورقة . وزرع فيه النيلوفر الأحمر والأزرق والأصفر .. وطعموا له شجر المشمش باللوز وأشباه ذلك من كل ما يستظرف ويستحسن . وبنى فيه برجًا من خشب الساج المنقوش بالنقر النافذ ليقوم مقام ويستحسن . وبنى فيه برجًا من خشب الساج المنقوش بالنقر النافذ ليقوم مقام الأقفاص وزوقه بأصناف الأصباغ وبلط أرضه وجعل في تضاعيفه أنهاراً لطافًا جداولها يجرى فيها الماء مدبراً من السواقي التي تدور على الآبار العذبة ويسقى منها الأشجار وغيرها وسرح في هذا البرج من أصناف القمارى وكل طائر مستحسن حسن الصوت ....

وعمل في داره مجلساً برواقه سماه بيت الذهب طلى حيطانه كلها بالذهب المجلل باللازورد المعمول في أحسن نقش وأظرف تفصيل وجعل فيه على مقدار ونصف صوراً في حيطانه بارزة من خشب معمول على صورته وصور حظاياه والمغنيات اللاتي تغنينه بأحسن تصوير وأبهج تزويق وجعل على رؤوسهن الأكاليل من الذهب الخالص والمرصعة بأصناف الجواهر وهي مسمرة في الحيطان ولونت أجسامها بأصناف أشباه الثياب من الأصباغ العجيبة . فكان هذا البيت من أعجب مباني الدنيا . وجعل بين يدى هذا البيت فسقيه مقدرة وملأها زئبقاً . وذلك أنه شكا إلى طبيبه كثرة السهر فأشار عليه بالتغميز ( التدليك ) فأنف من ذلك وقال لا أقدر على وضع يد أحد على فقال له تأمر بعمل بركة من زئبق ، فعمل بركة يقال أنها خمسون ذراعًا طولاً في خمسين ذراعًا عرضًا ومبلاها بالزئبق فأنفق في ذلك أمولاً عظيسمة وجعل في أركان

البركة سككًا من الفضة الخالصة وجعل فى السكك زنانير من حرير محكمة الصنعة فى حلق من الفضة وعمل فرشًا من أدم يحشى بالربح حتى ينتفخ فيحكم حيننذ شده ويلقي على تلك البركة الزئبق وتشد زنانير الحرير التى فى حلق الفضة بسكك الفُضة وينام على هذا الفرش فلا يزال الفرش يرتج ويتحرك بحركة الزئبق ما دام عليه .

وكانت هذه البركة من أعظم ما سمع به من الهمم الملوكية فكان يرى لها فى الليالى المقمرة منظر عجيب إذا تألف نور القمر بنور الزئبق ، ولقد أقام الناس بعد خراب القصر مدة يحفرون الأخذ الزئبق من شقوق البركة وما عرف ملك قط تقدم خمارويه فى عمل مثل هذه البركة ».

وينى خمارويه فى القصر قبة تضاهى قبة الهوا، وسماها ( الدكة ) «فكانت أحسن شئ بنى وجعل لها الستر التى تقى الحر والبرد فتسبل إذا شا، وترفع إذا أحب وفرش أرضها بالفرش السرية وعمل لكل فصل فرشًا يليق به . وكان كثيراً ما يجلس فى هذه القبة ليشرف منها على جميع ما فى داره من البستان وغيره ويرى الصحراء والنيل والجبل وجميع المدينة . وبنى ميدانًا آخر أكبر من ميدان أبيه ....»

«وبنى أيضاً فى داره داراً للسباع عمل فيها بيوتاً كل بيت يسع سبعًا وزوجته .. وكانت هذه البيوت مملوءة من السباع ولهم أوقات يفتح فيها سائر بيوت السباع فتخرج إلى القاعة وتتمشى فيها وقرح وتلعب ويهارش بعضها بعضاً فتقيم يومًا كاملاً إلى العشى فيصبح بها السواس فيدخل كل سبع إلى بيته لا يتخطاه إلى غيره وكان من جملة هذه السباع سبع أزرق العينين يقال له رريق قد أنس بخمارويه وصار مطلقًا فى الدار لا يؤذى أخداً ويقام له بوظيفة من الغذاء فى كل يوم فإذا نصبت مائدة خمارويه أقبل زريق معها وربض بين يديه فيرمى إليه بيده الدجاجة بعد الدجاجة والفضلة الصالحة من الجدى ونحو ذلك مما على المائدة فيتفكه به وكانت له لبؤة لم تستأنس كما أنس فكانت مقصورة في بيت ولها وقت معروف يجتمع معها فيه ، فإذا نام خمارويه جاء زريق ليحرسه فإن كان قد نام على سرير ربض بين يدى السرير وجعل

يراعيه ما دام نائمًا وإن كان إغا نام على الأرض بقى قريبًا منه وتفطن لمن يدخل ويقصد خمارويه لا يغفل عن ذلك لحظة واحدة وكان على ذلك دهره قد ألف ذلك ودرب عليه وكان في عنقه طوق من ذهب فلا يقدر أحد أن يدنو من خمارويه ما دام نائمًا لمراعاة زريق له وحراسته إياه حتى إذا شاء الله إنفاذ قضائه في خمارويه كان بدمشق وزريق غائب عنه بحصر ليعلم أنه لا يغنى حذر من قدر»

وبنى أيضًا دار الحرم ونقل إليها أمهات أولاد أبيه مع أولادهن وجعل معهن المعزولات من أمهات أولاده وأفرد لكل واحدة حجرة واسعة .....

واتسعت أيضًا اصطبلات خمارويه فعمل لكل صنف من الدواب اصطبلاً مفرداً سوى الاصطبلات التي بالجيزة فإنه كان له في عدة ضياع من الجيزة اصطبلات مثل نهيا ووسيم وسفط وطهرمس وغيرها . ولكل اصطبل وكلاء لهم الرزق السنى والوظائف الكثيرة والأموال المتسعة .

وبلغ رزق الجيش فى أيام خمارويه تسعمائة ألف دينار فى كل سنة .. وكان خمارويه يخرج إلى مواضع لم يكن أبوه يشى إليها كالأهرام ومدينة العقاب ونحو ذلك لأجل الصيد فإنه كان مشغوفًا به لا يكاد يسمع بسبع إلا قصده ومعه رجال عليهم لبود فيدخلون إلى الأسد ويتناولونه بأيديهم من غابه عنوة وهو سليم فيضعونه فى أقفاص من خشب محكمة الصنعة يسع الواحد منها السبع وهو قائم .. فإذا قدم خمارويه من الصيد سار القفص وفيه السبع بين يديه .

وكانت حلبة السباق تقوم فى أيامهم مقام الأعياد لكثرة الزينة وركوب سائر الغلمان والعساكر على كسرتهم بالسلاح التام والعدد الكاملة فيجلس الناس لمشاهدة ذلك كما يجلسون فى الأعياد وتطلق الخيل من غايتها فتمر متفاوتة يقدم بعضها بعضًا حتى يتم السبق .

وقال القضاعي أن ابن طولون ابتني المنظر في ولايته لعرض الخيل » ·

يقول المقريزي عن هذه النهاية : « ولما تكامل عز خمارويه وانتهى أمره بدأ يسترجع الدهر منه ما أعطاه ، فأول ما طرقه موت حظيته بوران التي بني من أجلها . بيت المذهب وصورً فيها مصورتها وصورته ، وكان يرى أن المدنيا لا تطيب له إلا بسلامتها وبنظره إليها وتمتعه بها فكدر موتها عبشه وانكسر انكساراً بان عليه . ثم أخذ في تجهيز ابنته فجهزها جهازاً ضاهي به نعم الحلافة فلم يبق خطيرة ولا طرفة من كل لون وجنس إلا حمله معها .. ولما فرغ خماروية من جهاز إبنته أمر فبني لها على رأس كل مرحلة تنزل بها قصر فيما بين مصر وبغداد وأخرج معها أخاه شيبان بن أحمد بن طولون في جماعة مع ابن الجصاص فكانوا يسيرون بها سير الطفل في المهد فإذا وافت المنزل وجدت قصراً قد فرش فيه جميع ما يحتاج إليه وعلقت فيه الستور وأعد فيه كل ما يصلح لمثلها في حال الإقامة . فكانت في مسيرها من مصر إلى بغداد على بُعد الشقة كأنها في قصر أبيها تنتقل من مجلس إلى مجلس حتى قدمت بغداد أول المحرم سنة اثنين وثمانين ومائتين فزفت على الخليفة المعتضد وبعد ذلك قبتل خمارويه بدمشق على فراشه ذبحه جواريه وخدمه وحمل في صندوق إلى مصر . وكان لدخول تابوته يوم عظيم واستقبله جواريه وجوارى غلمانه ونساء القطائع بالصياح وما يصنع في المآتم ، وخرج الغلمان وقد حلوا أقبيتهم وفيهم من سُود ثيابه وشققها وكانت في البلد ضجة عظيمة وصرخة تتعتع القلوب حتى دفن وكانت مدته اثنتي عشرة سنة وثمانية عشريومًا .

وبوفاة خمارويه ضعفت الدولة الطولونية ، واضطربت الأحوال في البلاد ودب التزاع على السلطة خلال العشر سنوات التي أعقبت وفاته والتي شهدت حكم ثلاثة أمراء ضعاف من أمراء البيت الطولوني كانت تنقصهم الخبرة والدراية بأمور السياسة والحكم.

#### (٣) أبو العساكر جيش بن خمارويه :

ولى مصر والشام بعد قتل أبيه بدمشق يوم ١٧ ذى القعدة ٢٨٢ هـ ، فأقام بدمشق أيامًا ثم عاد إلى ديار مصر ودام بها إلى أن وقعت منه أمور أنكرت عليه فاستوحش الناس منه . وكان جماعة من كبار القواد قد تقاعدوا عن مبايعته لقلة ماله وعجزه عن الإنعام عليهم لأن والده كان قد أنفق كل ما فى خزائن الدولة فى عرس أخته قطر الندى ومات بعد ذلك بحدة يسبرة . وقد قال بعضهم فى الحال الذى وصل إليه خمارويه فى أواخر أيامه : « مات حقًا حين حاجته إلى الموت ، لأنه لو عاش أكثر من هذا حتى يلتمس ما كانت جرت عادته به لإستصعب ذلك عليه ولو نزلت به ملمة لافتضع » ، ولما تقاعد كبار القواد عن بيعة جيش تلطف بعض القواد الأخر فى أمره حتى قت البيعة ، ويايعوه وهو صبى لم يصقله الزمان أو قتحنه التجارب والصعاب .

فلما تمت له البيعة أقبل على الشرب واللهو مع أشخاص من أوباش العامة مثل: غلام رومى لا وزن له يدعى بندقوش ، واثنان من العبارين أحدهما يدعى بخضر والثانى يعرف بابن البواش ، وغيرهم من الغلمان جعلهم بطانة له . وأول ما أشاروا به عليه حين تولى الحكم هو تحريضهم له بقتل عمه أبى العشائر نصر بن أحمد بن طولون وإيهامه بأنه يتطلع إلى الحكم ويسعى للخلاص منه . فقام جيش بالقبض عليه ودس إليه من قتله في محبسه ، وادعى أنه مات ميتة طبيعية لكن الناس تحققوا من مسئولية قتله له فنفرت القلوب عنه لقتله عمه بغبًا وعدوانًا .

ثم انشغل جيش مع غلمانه باللهو واللعب عن النظر في أحوال رعيته ، فنقم عليه كبار القواد آنذاك فعله هذا ، ومن بينهم خاقان المفلحى ومحمد بن إسحاق بن كنداج ، ووصيف بن سوارتكين وابن قراطغان وغيرهم . ولقد بلغ هؤلاء أن جيشًا يدبر أمر خلع هؤلاء من مراكزهم ومناصبهم وتولية غلمانه مكانهم ، فاعتزلوه وخرجوا إلى الكوفة مغاضبين . واتصلت أخبارهم بالخليفة المعتضد ، صهر جيش وزوج أخته قطر الندى ، ببغداد فوجه إليهم الزاد والميرة والدواب وقبلهم أحسن قبول وأجزل جوائزهم وخلع عليهم حين وصلوا بغداد . واستمر حال جيش مع غلمانه في مصر ، وبينما هو كذلك ورد عليه الخبر بخروج أمير دمشق طغج بن جف عن ظاعته ، وخروج أحمد بن طغان أمسيسر الشغسور أيضًا وإسسقاط اسممه من الدعسوة والخطبة على

منابر أعمالهم ، وجمعوا الفقهاء والقضاة وتبرأوا من بيعتهم له وذلك فى العاشر من جمادى الآخرة سنة ٢٨٣ هـ . فلم يهتم جيش بذلك ولا أثر فيه . فلما رأى ذلك من بقى من غلمان أبيه بمصر مشى بعضهم إلى بعض وتشاوروا فى أمره فاجتمعوا على خلعه ، فقبضوا عليه وخلعوه ، وقتل فى السجن بعد خلعه بأيام يسيرة ، فكانت ولايته ستة أشهر وإثنى عشر يوماً .

وفى هذا العام الذى توفى خيه جيش تصادف وفاة شاعرين شهيرين جليلين وهما: أبو الحسن على بن العباس بن جريج ، المعروف بابن الرومى ، وهو أحد الشعراء المكثرين فى الغزل والمدح والهجاء ، وكذلك الشاعر أبو عبادة الطائى البحترى ، أحد فحول الشعراء وحامل لواء الشعر فى عصره ، مدح الخلفاء والوزراء والملوك ووصل إلى مصر فى عهد خمارويه وقام بمدحه .

## (٤) ابو موسى هارون بن خمارويه :

تولى أمر مصر أبو موسى هارون بن خمارويه بعد قتل أخيه جيش بن خمارويه وعمره ١٤ سنة يوم ١٠ جمادى الآخرة ٢٨٣ ه. وقد بايعه الجند طراعية ولم يمتنع عليه أحد منهم . وبعد أيام من توليه الحكم خرج أبو جعفر بن أبى ربيعة بن أحمد بن طولون إلى الإسكندرية فسكنها هو وولده وحرعه وأقام بها ، إلا أن طائفة من الجند كاتبته ودعوه للثورة ضد هارون ووعدوه بؤازرته والوقوف معه ، فجمع جمعًا كبيرًا من أهل البحيرة ومن البرير وغيرهم وسار حتى نزل ظاهر الفسطاط عند المقطم فخذله القوم وخرج إليه القواد فقاتلوه وأسروه في ١١ شعبان ٢٨٤ هـ وضرب مائة سوط إلى أن

وتوفى الخليفة المعتضد فى ربيع الآخر سنة ٢٨٩ هـ وبويع ابنه محمد المكتفى بالله خليفة . وفى عهده ظهر القرامطة بالشام واستولوا عليها ، وكانت من محتلكات مصر . ولم يستطع جيش مصر من إخراجهم منها وقد ألحقوا به الهزيمة تلو الأخرى . وزادت الاضطرابات فى مصر ، الأمر الذى دفع الخليفة العباسى المكتفى التفكير فى استعادة مصر والتصدى لخطر القرامطة على الشام ومصر . فأرسل الخليفة العباسى

قائده الشهير: « محمد بن سليمان الكاتب » لاسترداد مصر وإعادتها ولاية تابعة لحظيرة الخلافة العباسية كما كانت قبل تولى الطولونيين أمرها. فسار محمد الكاتب على رأس أسطول بحرى فنزل حمص وبعث بالمراكب من الثغر إلى سواحل مصر وأقبل إلى فلسطين. فخرج هارون يوم التروية سنة ٢٩١ هـ وسبر مراكبه الحربية لملاقاة أسطول الخلافة، فالتقوا عند جزيرة تنيس في بحيرة المنزلة وانهزموا. واستولى أصحاب محمد بن سليمان على تنيس ودمياط ،فسار هارون إلى العباسة بالقرب من بلبيس ومعه أهله وأعمامه وهم في ضيق وجهد شديد ، فتفرق عنه كثير من أصحابه وبقى في نفر يسير وهو متشاغل باللهو. والتجأ هارون إلى عميه شيبان وعدى ابنى أحمد بن طولون ، لكن العمين أجمعا على قتله لسوء سلوكه ، وخلا عليه وهو ثمل فقتلاه ليلة الأحد ١٩ صفر ٢٩٢ هـ ، وسنه يومئذ إثنان وعشرون سنة ، فكانت ولايته ثمان سنن وثمانية أشهر وأياماً.

وكان القائد العباسى محمد بن سليمان قد توجه لقتال القرامطة بالشام قبل توجهه إلى مصر ، ونجح فى هزيمة القرامطة فى معركة فاصلة عند حماة فى المحرم ٢٩١ هـ ، فهرب القرمطى قاصداً الكوفة ، ولكنه قبض عليه عند قرية تعرف بالدالية ، وهى مدينة صغيرة على شاطئ الفرات الغربى بين عانه والرحبة . وأخضر القرمطى بين يدى الخليفة المكتفى ، وشهر به على جمل فى كل بلد يمرون عليها به ما بين الرقة وبغداد . ودخل بالقرمطى ورجاله بغداد وقد زينت بأفخم زينة لهذا الحدث . فلما كان يوم الإثنين ٢٣ ربيع الأول جلس الخليفة مجلسًا عامًا ، وأحضر القرمطى وأصحابه فقطعت أيديهم وأرجلهم ثم قدم القرمطى فضرب بالسوط حتى استرخى ، ثم قطعت يداه ورجلاه ، ثم ضربوا عنقه . ثم حضر القائد محمد بن سليمان وخلع عليه الخليفة المكتفى ثم خلع على القواد الذين كانوا معه . ثم أمر الخليفة محمد بن سليمان بالتوجه إلى مصر لقتال هارون بن خمارويه فسار بمن معه لتنفيذ ذلك فى شهر رجب سنة ٢٩٢ هـ .

# (٥) شيبان بن احمد بن طولون :

وشهرته أبو المواقيت ، ولي إمرة مصر بعد قتله لإبن أخيه هارون بن خمارويه من ١٩ صفر ٢٩٢ هـ ، وبويع بالولاية في اليوم التالي ، لكن الجند لم يعترفوا بولايته وثاروا عليه ، وراسلوا محمد بن سليمان الكاتب لدخول مصر . فعباً ابن سليمان قواته وخرج بها لمقاتلة قوات شيبان والتقى الجمعان وكانت بينهما مناوشة ساعة ، ثم كتب محمد بن سليمان إلى شيبان والحرب قائمة يؤمنه على نفسه وجميع أهله وماله وولده وإخوته وبني عمه جميعًا . ونظر شيبان عند وصول الكتاب إليه قلة من معه من الرجال وكثرة جيوش محمد بن سليمان مع ما ظن من وفاء محمد بن سليمان له ، فاستأمن إلى محمد بن سليمان وجمع إخوته وبني عمه في الليل وتوجهوا إلى إبن سليمان وصاروا في قبضته . وكانت ولايته اثنى عشر يومًا ، ولما علم الفرسان بما فعل شيبان كفوا عن القتال وبقيت الرجالة في حالة حرب لأنها لم تعلم بما أحدثه شيبان . والتقى الرجالة مع عسكر ابن سليمان وانهزموا ، وانكبت خيل محمد بن سليمان على الرجالة فأزالتهم عن مواقعهم ثم انحرفت الفرسان إلى قطائع السودان الطولونية وصاروا يأخذون من قدروا عليه منهم فيصيرون بهم إلى ابن سليمان وهو راكب على فرسه في مصافه فيأمر بذبحهم فيذبحون بين يديه كما تذبح الشاة . ثم دخل محمد بن سليمان بعساكره إلى مدينة مصر من غير أن يمنعه عنها مانع ، وكان ذلك يوم الخميس آخر صفر ، ويروى المقريزي دخول ابن سليمان القطائع وتخريبها بقوله : « ودخل محمد بن سليمان يوم الخميس أول ربيع الأول فألقى النار في القطائع ونهب أصحابه الفسطاط وكسروا السجون وأخرجوا من فيها وهجموا على الدور واستباحوا الحريم وهتكوا الرعبة وافتضوا الأبكار وساقوا النساء وفعلوا كل قبيح من إخراج الناس من دورهم وغيز ذلك وأخرج ولد أحمد بن طولون وهو عشرون إنسانًا وأخرج قوادهم فلم يبق بمصر منهم أحد يذكر . وخلت منهم الديار وعفت منهم الآثار وتعطلت منهم المنازل وحل بهم الذل بعد العز والتطريد والتشريد بعد إجتماع الشمل ونضرة الملك ومساعدة الأيام . ثم سيق أصحاب شيبان إلى محمد بن سليمان وهو راكب فذبحوا بين يديد كما تذبح الشياه وقتل من السودان سكان القطائع خلقًا كثيرًا » .

وباستيلاء محمد بن سليمان على القطائع وحرق جميع ما بها ، ما عدا جامع ابن طولون ، عادت مصر إلى حظيرة الدولة العباسية ، بعد حكم مستقل عن دولة الخلافة دام لثمانية وثلاثين عامًا ، وكانت في مجملها سنوات إزدهار وخير بالنسبة للمصريين وإزدهار لحضارتها ، ومصداق لذلك ما ذكره أبو المحاسن بن تغرى بردى عند حديثه عن نهاية هذه الدولة بنعيه لها وقوله متأسيًا : « وزالت الدولة الطولونية ، وكانت من غرر الدول وأيامهم من محاسن الأيام وخُرب الميدان والقصور التي كانت به والتي مدحتها الشعراء » . وحدُّث محمد بن أبي يعقوب الكاتب قائلاً : « لمأ كانت ليلة عبد الفطر سنة اثنتين وتسعين ومائتين تذكرت ما كان فيه آل طولون في مثل هذه الليلة من الزي الحسن بالسلاح وملونات البنود والأعلام وشهرة الثياب وكثرة الكراع وأصوات الأبواق والطبول فاعتراني لذلك فكرة وغت في ليلتى فسمعت هاتفًا يقول: ذهب الملك والتملك والزينة لمأ مضى بنو طولون » . وقال القاضى أبو عمرو عثمان النابلسي في كتابه: « حسن السيرة في اتخاذ الحصن بالجزيرة » ، « رأيت كتابًا قدر اثنتي عشرة كراسة مضمونة فهرست شعراء الميدان الذي لأحمد بن طولون ، فإذا كانت أسماء الشعراء في ثنتي عشرة كراسة فكم يكون شعرهم مع أنه لا يوجد من ذلك الآن ديوان واحد » . وقال أبو الخطاب بن دحية في كتاب النبراس : « وخربت قطائع أحمد بن طولون ، وهلك جميع من كان بها من الساكنين وكانت تزيد على مائة ألف دار نزهة للناظرين محدقة بالجنان والبساتين والله يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين » . عودة مصر لتبعية الخلافة العباسية ( ٢٩٢ - ٣٢٣ هـ ):

استمرت الاضطرابات في مصر بعد عودتها لتبعية الخلافة العباسية سنة ٢٩٢ هـ مدة إحدى وثلاثين عامًا ، حيث تسلط الجنود الأتراك على البلاد ، وساءت أحوال مصر نفسها وضعفت وتدهور اقتصادها بسبب المنافسة داخلها بين الولاة وعمال الخراج ، فضلاً عن ضعف الخلفاء العباسيين أنفسهم في عصر حكمهم الثاني واضطراب الأحوال في دولة الخلافة ذاتها . كذلك بسبب الغزو المستمر الذي تعرضت له مصر من قبل الفاطميين الإسماعيلية الذين أسسوا دولتهم في المغرب سنة ٢٩٦ هـ ، ومحاولاتهم المستمرة للاستيلاء على مصر لتكون مركزاً لدعوتهم ومقراً لخلافتهم .

ولقد تعاقب على ولاية صصر من قبل خلفاء العباسيين في هذه المدة عدد من الولاة وهم :

محمد بن سليمان الكاتب ، الذي ملك الديار المصرية بعد قتل شيبان بن أحمد بن طولون ، يوم الخميس مستهل شهر ربيع الأول سنة ٢٩٢ هه. ، ودعا على منابر مصر للخليفة العباسي المكتفى بالله وحده ، وولى على الخراج أبا على الحسين بن أحمد الماذرائي عوضًا عن أحمد بن على الماذرائي . ولم نطل مدة محمد بن سليمان بمصر حتى جاءه كتاب الخليفة المكتفى بإحلال مكانه عيسى بن محمد النوشري في ولاية مصر . ودخل عيسى مصر في ١٤ جمادي الأولى وتسلم أعمال البلاد من محمد بن سليمان الذي اقتصر مقامه في مصر على أربعة أشهر . وقد خرج محمد بن سليمان من مصر وأخرج معه جميع من تبقى من بني طولون وأشياعهم ، فلما بلغوا دمشق انفصل عنهم محمد بن على الخلنجي في جمع كثير نمن كره مفارقة مصر من قواد الطولونيين ، فعقدوا له وبايعوه بإمارة مصر في شهر شعبان . ورجع الخلنجي وأصحابه إلى مصر فبعث إليه النوشري جيشًا في أول رمضان ووقعت بينهما معركة انتصر فيها الخلنجي ودخل الفسطاط في ١٦ ذي القعدة فوضع العطاء وفرض الفروض. وأرسل الخليفة المكتفى قائده أبو الأعز لمحاربة الخلنجي إلا أن الخلنجي هزم جيش أبي الأعز وأسر من أصحابه عدداً كبيراً . فأرسل المكتفى بعد ذلك من بغداد جيشًا بريًا بقيادة فاتك المعتضدي وأسطولاً بقيادة دميانة ، ونجحت هذه القوات في هزيمة ابن الخلنجي ، والقبض عليه وعودة عيسى النوشري إلى ولاية مصر. وقد كانت مدة ابن الخلنجي عصر سبعة أشهر وعشرين يومًا . ودخل فاتك في عسكره إلى الفسطاط في ١٠ رجب ، وقبض على ابن الخلنجي وأرسله مقيداً إلى بغداد ، فلما وصل إليها طيف به وبأصحابه وكانوا ثلاثون نفراً .

وأبتدئ في هدم ميدان بني طولون في شهر رمضان وبيعت أنقاضه ، وخرج فاتك إلى العراق في منتصف جمادي الأولى سنة ٢٩٤ هـ . وتوفى الخليفة المكتفى في ذي القعدة سنة ٢٩٥ هـ ، وشغب الجند بمصر وحاربوا النوشري فظفر بجماعة منهم ، وبويع

المقتدر بالخلافة ، فأقر النوشرى فى ولاية مصر ، وتوفى النوشرى فيى ٢٦ شعبان سنة ٢٩٧ هـ وهو وال ، فكانت ولايته على مصر خمس سنين وشهرين ونصف ، وقام من بعده ابنه أبو الفتح محمد بن عيسى . ثم ولى إمارة مصر بعد ذلك تكين الخزرى أبو منصور من قبل الخليفة المقتدر فدعى له بها يوم الجمعة ١١ شوال ، وقدم إلى مصر فى ثانى ذى الحجة ، وبعث جيشا إلى برقة لمحاربة قوات المهدى عبيد الله الفاظمى بقيادة قائده حباسة بن يوسف الكتامى ، الذى كان قد استولى على برقة وسار إلى الإسكندرية فى أكثر من مائة ألف شخص فى المحرم سنة ٢٠٣ هـ . فقدمت الجيوش من العراق لمعاونة تكين فى شهر صفر فى جمع من القواد ، والتقت قوات مصر مع قوات حباسة عند الجيزة قتل فيها آلاف من الجانبين وعاد حباسة منهزماً إلى المغرب فقتله المهدى ، وقدم القائد مؤنس الخادم التركى من بغداد إلى مصر فى جيوشه فى منتصف رمضان ومعه جمع من الأمراء ، وقام مؤنس بعزل تكين عن إمارة مصر فى منتصف رمضان ومعه جمع من الأمراء ، وقام مؤنس يدعى ويخاطب بالأستاذ ويدعى له على المنابر بعد الخليفة .

ثم وكى ذكا الرومى أبو الحسن من قبل المقتدر إمارة مصر فدخلها فى ١٧ صفر سنة ٣٠٣ هـ، وخرج ذكا إلى الإسكندرية فى المحرم سنة ٣٠٤ هـ، ثم عاد فى ٨ ربيع الأول وتتبع كل من كاتب المهدى صاحب إفريقية فسجنهم وقطع أيدى وأرجل بعضًا منهم . وفسد ما بينه وبين الرعية بسبب سب الصحابة وسب القرآن . وقدمت عساكر المهدى صاحب إفريقية ودخلت الإسكندرية فى ٨ صغر ٣٠٧ هـ، فهرب أهلها إلى الشام فى البر والبحر ، وجد ذكا فى أمر محاربة قوات المهدى وحفر خندقًا على عسكره بالجيزة إلا أنه مرض ومات بالجيزة فى ١١ ربيع الأول ، وكانت إمرته أربع سنن .

ثم تولى أبر منصور تكين إمارة مصر للمرة الثانية من قبل المقتدر ، والراجع أن الخليفة إختاره لسابق خبرته بمحاربة الفاطميين وصدهم عن مصر . وكان لعودة تكين أكبر الأثر في عودة الشقة إلى قلرب المصريين فتحمسوا في حربهم للفاطميين

وساعدتهم فى ذلك الجيوش والسفن الحربية التى بعث بها الخليفة إلى مصر . وطالت الحرب بين الفريقين ولم يحرز المصريون انتصارهم الحاسم على الفاطميين إلا سنة ٣٠٨ ه ، بسبب النجدة التى أرسلها الخليفة العباسى إليهم بقيادة مؤنس الحادم ونجدة عراقية أخرى بقيادة جنى الخادم ، المعروف بالصفوانى عند الفيوم ، وفرار قوات القائم بن المهدى إلى برقة .

وقد قام مؤنس بعزل تكين فى ربيع الأول سنة ٣٠٩ هـ عن إمرة مصر ، وولى عليها أبا قابوس محمود بن حمل فأقام ثلاثة أيام ثم عزله وأعاد تكين لمدة أربعة أيام ثم عزله للمرة الثالثة وأبعده عن مصر بإخراجه إلى الشام . ثم ولى هلال بن بدر من قبل المقتدر فدخل مصر فى السادس من ربيع الآخر واستدعى الخليفة مؤنساً إلى بغداد فخرج من مصر فى ١٨ من نفس الشهر ومعه ابن حمل . وما لبث الخليفة أن عزل الوالى الجديد بعد أن اضطربت الأمور فى مصر وعمت الفوضى وعين مكانة أحمد بن كيغلغ والبًا عليها . إلا أن هذا الوالى الجديد لم يستطع أن يعبد الاستقرار إلى البلاد فزادت حالة الاضطراب فيها ولم يجد الخليفة بداً من إعادة تكين المحبوب من المصرين لحكم مصر للمرة الرابعة سنة ٣١٢ هـ .

ولما قتل الخليفة المقتدر سنة ٣٢٠ هـ ، وبويع بالخلافة أخوه القاهر ، قام القاهر بإقرار تكين على ولاية مصر ، لكن ولايته لم تطل هذه المرة بسبب مرضه ووفاته متأثرا بهذا المرض في منية الإصبيغ في ١٦ ربيع الأول سنة ٣٦١ هـ . وكادت وفاة أبي منصور تكين تقضى على حالة الاستقرار الأخيرة التي عاشتها مصر في ولايته الأخيرة بسبب وقوع الصراع على الحكم بعده بين ابنه محمد بن تكين وبين أبي بكر محمد بن على الماذرائي ، إلى أن ظهر محمد بن طفح الإخشيد على مسرح السياسة المصرية ، ونجاحه في الوصول إلى ولاية مصر ثم الاستقلال بها وإقامة دولة مستقلة بها هي الدولة الإخشيدية .

ومن أبرز الأسر التى بزغ نجمها فى الفترة ما بين دولة المطولونيين والإخشيديين هى أسرة الماذرائيين الفارسية الأصل التى نزح الكثير من أفرادها إلى مصر آنذاك وأحرزوا بها النفوذ والسلطان . وقد حافظ هؤلاء الماذرائيون على ما يتمتعون به من نفوذ كبير فى مصر بعد سقوط الدولة الطولونية وصار لهم النفوذ الكبير فى مصر فى عهد الدولة الإخشيدية . ولقد كان ضمان الماذرائيين لخراج مصر والشام فى بعض السنين وسيلة هامة جمعوا بها ثرواتهم الطائلة ، وكان الاتصال بين أفراد هذه الأسرة قوياً والتعاون بينهم موفوراً ، وقد أصبح الأمر كله فى مصر ، بعد وفاة تكين ، بيد أبى بكر الماذرائى دون أن يكون واليًا على البلاد .

# ( ۳۲۳ - ۸۵۸ هـ / ۹۳۵ - ۹۲۹ م )

١ - محمد بن طغج الإخشيد ٢٦٣ - ٣٣٤ ه. .

٢ - أبو القاسم ، أنوجور بن محمد طغج الإخشيد ٣٣٤ - ٣٤٩ هـ .

٣ - أبو الحسن ، على بن محمد بن طغج الإخشيد ٣٤٩ - ٣٥٥ ه. .

٤ - أبو المسك ، كافور 800 - ٣٥٧ هـ .

٥ - أبو الفوارس ، أحمد بن على الإخشيد ٢٥٧ - ٣٥٨ ه.

حكمت الدولة الإخشيدية مصر حكمًا مستقلاً مدة أربع وثلاثين عامًا خلال القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ، فى الفترة ما بين سنوات ٣٢٣ هـ / ٩٣٥ م ، ٣٥٨ هـ / ٩٦٩ م . وسفوسس هذه الدولة هو سمسحمد بن طفج بن جف بن جلتكين الإخشيدى الفرغانى التركى ، الذى ولد فى منتصف شهر رجب سنة ٢٦٨ هـ ببغداد ، وولى إمرة مصر بعد موت تكين من قبل الخليفة القاهر ، ولم يدخل مصر فى هذه الولاية بل دخلها أميرًا عليها فى ولايته الثانية من قبل الخليفة الراضى بالله .

وتنتسب الدولة الإخشيدية إلى الإخشيد ، وهو اللقب الذى منحه الخليفة العباسى الراضى بالله لمحسمد بن طغج سنة ٣٢٦ هـ / ٩٣٧ م ، وذلك بناء على التسماس للخليفة من محمد ، ولقب الإخشيد بلغة أهل فرغانة يعنى : ملك الملوك ، وأنه كإن لقب ملوك فرغانة ، كما كان أصبهذ : لقب ملوك طبرستان وخاقان : لقب ملوك الترك والأفشين : لقب ملوك أشروسنه وسامان : لقب ملوك سمر قند وقبصر : لقب ملوك الروم وكسرى لقب ملوك الفرس والنجاشي لقب ملوك الحبشة وطغج بالتركية تعنى : عبد الرحمن .

وكان جف ، جد الإخشيد ، من بين فرسان فرغانة ، من بلاد ما وراء النهر ، الذين وفدوا إلى سامرا في عهد الخليفة المعتصم واتخذهم أعوانًا له وجعل لهم قطائع فى عاصمته الجديدة . ولما مات جده جف سنة ٢٤٧ هـ اتصل ابنه طغج أبو محمد بأحمد بن طولون فى مصر ، وكان من أكابر قواده ، ودام على ذلك حتى قتل خمارويه إبن أحمد بن طولون ، فسار طنج إلى الخليفة المكتفى فأكرمه . ثم أظهر طفج تعالياً وتكبرا على العباس بن الحسن وزير الخليفة فأوعز الوزير صدر الخليفة عليه حتى أمر الخليفة بسجنه ومعه ابناه محمد وعبيد الله ، وظل طغج محبوسًا حتى توفى سنة ٢٩٤ هـ . وبعد مدة أخرج من الحبس وخرج إلى الشام . ثم ولى الإخشيد إمارة مصر مرتين الأولى لمدة إثنتين وثلاثين يومًا من قبل الخليفة العباسي القاهر سنة ٣٢١ ه ، الأولى لمدة أحد عشر عامًا في سنة ٣٢٣ ه من قبل الخليفة الراضى . وقد استقل والثنيد بحصر خلال ولايته الثانية وأقام فيها ذولة مستقلة نسبت إليه وعرفت بالدولة الإخشيدية وحذت في حكمها لمصر حذو دولة الطولونيين .

وكان الإخشيد بطمع فى حكم مصر قبل وفاة واليها تكين ، ولكنه انتظر حتى خلا مكانه واضطربت الأحوال فى مصر ، واستطاع الحصول على تقليد ولايتها من الخليفة القاهر أولاً سنة ٣٧١ هـ . لكن اضطراب الأمور فى مصر وفى عاصمة الخلافة نفسها لم يعط الفرصة الكاملة للإخشيد لتولى حكم مصر ، فلم يدع له من فوق منابرها سوى اثنين وثلاثين يوماً ، ثم خلع عنها وجاء كتاب الخليفة القاهر بتولية أحمد ابن كيغلغ مكانه . واستخلف ابن كيغلغ أبا الفتح بن عيسى النوشرى فشغب الجند على عحمد بن على الماذرائي صاحب الخراج مطالبين برواتبهم ، فاستتر منهم فقاموا بإحراق دوره ودور أهله ووقعت فتن فى مصر قتل فيها عدد من الناس إلى أن أتاهم محمد بن تكين من فلسطين فى ١٣ ربيع الأول سنة ٣٢٢ هـ ، والبًا فأنكر الماذرائي ولابته وتعصبت طائفة له ودعت له بالإمارة . وخرج ابن النوشرى إلى الصعيد فى عدد من أتباعه وأمروء عليهم . وأقام ابن تكين والبًا على مصر بالفسطاط ٢١٢ يوماً . وفى تلك الأثنا ، خلع الخليفة القاهر من الخلافة وبويع مكانه أبو العباس الراضى بالله خليفة ، وأظهر ابن تكين أن الراضى قد وافق على ولايته عصر ، لكن الجنود لم يرضوا عن ذلك فخرجوا لقتائه ما بين بلبيس وفاقوس بمحافظة الشرقية ، فانهزم وجئ به إلى الفسطاط فحمل إلى الصعيد منفباً . وورد الخبر بأن محمد بن طغج سار إلى مصر الفسطاط فحمل إلى الصعيد منفباً . وورد الخبر بأن محمد بن طغج سار إلى مصر الفسطاط فحمل إلى الصعيد منفباً . وورد الخبر بأن محمد بن طغج سار إلى مصر الفسطاط فحمل إلى الصعيد منفباً . وورد الخبر بأن محمد بن طغج سار إلى مصر

بولاية الراضى له أميراً عليها للمرة الثانية فبعث إليه ابسن كيغلغ بجيش ليمنعه من دخول الفرما فأقبلت مراكب ابن طغج إلى تنيس ونزلت إلى البر والتقت مع قوات ابن كيغلغ في ١٩ شعبان سنة ٣٢٣ ه انتصرت فيها قوات ابن طغج وأقبلت مراكبه إلى الفسطاط في آخر شعبان وتقدم ابن كيغلغ وسلم نفسه وقواته لابن طغج دون قتال واعتذر إليه بأن زمام الحوادث كان قد أفلت من يده وأن جنود مصر تصدوا له دون موافقته . واضطر أبو بكر محمد بن على الماذرائي عامل الخراج إلى الإستشاء بعد استسلام ابن كيغلغ مدة من الزمن ، في الوقت الذي وافق فيه ابنه الحسين بن محمد الماذرائي على الاستسلام لمحمد بن طغج . وهكذا خلصت مصر لابن طغج ، وصار والبًا على مصر الولاية الثانية بعد أن قلده الخليفة الراضى ولايتها سنة ٣٢٣ ه / ٩٣٥

# ولاية محمد بن طغج الإخشيد على مصر:

ولى الخليفة الراضى محمد بن طغج ولاية مصر على الصلاة والخراج معًا ، فدخلها في ٢٤ من رمضان ٣٢٣ هـ ، وما كادت الأحوال في مصر تؤذن بالاستقرار حتى قدم إليها الوزير العباسي الفضل بن جعفر بن الفرات ومعه الخلع لمحمد بن طغج التي أرسلها الخليفة الراضي له بمناسبة توليه حكم مصر . وكان إرسال هذه الخلع من قبل الخليفة ترمز إلى تثبيته في ولاية مصر . وقد أقام ابن الفرات في مصر عامًا كاملاً يبحث في شنونها المالية وأموال أعدائه الماذرائيين وضياعهم ، وقام ابن الفرات بصادرة كل أموال وضياع الماذرائيين في مصر والشام لصالح دولة الخلافة ، ولما أنهى ابن الفرات مهمته في مصر خرج منها ومعه محمد بن على الماذرائي مقبوضًا عليه .

ولقد كن خروج ابن الفرات من مصر بداية الاستقلال التام لمحمد بن طغج بأمر البلاد ، ذلك لأن ابن الفرات كان يدبر أمر الخراج والأموال بمصر مدة إقامته بها وترك لابن طغج تدبير أمر الجيش وبقية الأمور الداخلية ، فلما غادرها ابن الفرات صار هو الحاكم الفعلى لمصر بعد أن جمع إليه ولاية الصلاة والخراج معًا كما أرادها الخليفة له وقلدها إياه .

ووقعت حروب بين ابن طفح وأصحاب ابن كيغلغ انهزموا فيها وانسحبوا بعدها إلى إقليم برقة ، وذهبوا إلى إمام الفاطميين الإسماعيلية القائم بأمر الله محمد بن المهدى بالمغرب فحرضوه على فتح مصر . فجهز الفاطميون جيشًا سار إلى مصر ، فجهز ابن طغج جيشه وأرسله إلى الإسكندرية ليتصدى لهذه القوات المغربية وعنع تقدمها داخل الحدود المصرية . وفي تلك الأثناء ورد الكتاب من الخليفة العباسي ببغداد بالزيادة في إسم الأمير محمد بن طغج فلقب بالإخشيد ودعى له بذلك على المنبر في رمضان سنة ٣٧٧ ه. .

على أن الأمور لم تستمر على ما يرام بصدد العلاقة بين الإخشيد ودولة الخلافة ، ذلك بسبب ما صار إليه مسرح الأحداث في مقر الخلافة وما وقع عليه من منافسات ومزامرات في العصر العباسي الثاني للاستئثار بالنفوذ والسلطة على دولة الخلافة بسبب ما استحدثه الخليفة العباسي من منصب إمرة الأمراء ، الذي حل مكان الوزارة وصارت لصاحبه السلطة الفعلية في دولة الخلافة وإمارة الجيش وولاية خراج جميع البلاد الإسلامية التابعة لدولة الخلافة ، كما صار يخطب لصاحب هذا المنصب على المنابر مع الخليفة في سائر أنحاء العالم الإسلامي . وقد تولى محمد بن رائق ، أمير واسط هذا المنصب في بغداد سنة ٣٢٤ ه بتقليد من الخليفة الراضي للتصدي للمشاكل الذي كانت تعانى منها دولة الخلافة آنذاك وإيجاد الحلول لها بعد أن فشل الوززاء في حلها وإخراج دولة الخلافة من أزمتها .

ولقد حدث الإصطدام بين الإخشيد وابن رائق حين تشدد ابن رائق مع الإخشيد في أمر خراج مصر ومطالبته له بزيادة الأموال التي كان برسلها إلى بغداد . لكن التنافس على منصب إمرة الأمراء بين قواد الأتراك لم يجعل ابن رائق يهنأ بهذا المنصب لمدة طويلة فسرعان ما خرج عليه القائد الديليي بجكم وانتزعه منه سنة ٣٢٦ ه. وحدث بعد ذلك أن خرج بجكم مع الخليفة لقتال الحمدانيين في الشام فظهر ابن رائق ثانيةً في بغداد ، ثم وعد بالانسحاب عنها إذا منح ولاية بلاد الجزيرة ، فأجيب إلى طلبه ، لكنه لم يكتف بذلك ، وطمع في قلك كل بلاد الشام .

واتسع سلطان ابن رائق في بلاد الشام ، وبدأ في تهديد الإخشيد ومطالبته بأموال فرضها عليه مقابل ممتلكاته في الشام ، فدفع الإخشيد ما طلب منه من مال تجنبًا للإصطدام مع ابن رائق ، لكن ابن رائق لم يكتف بالمال وكشف عن نواياه الحقيقية في رغبته بتملك كل الشام فخرج إلى الشام على رأس جيش كبير ليحقق مطالبه . ولمأ وصلت قواته الرقة أرسل الإخشيد جيشًا للقائه والتقت القوتان في منتصف شهر رمضان عند العريش في معركة عنيفة هزمت فيها ميسرة الإخشيد ثم حمل بنفسه فهزم أصحاب ابن رائق وقتل وأسر كثيراً منهم . وتداعى ابن رائق والإخشيد إلى الصلح واصطلحا فعاد ابن رائق إلى دمشق والإخشيد إلى الفسطاط في ٢٢٩ هـ .

وتوفى الخليفة الراضى آنذك وبويع لأخيه المتقى لله بالخلافة من بعده فأقر الإخشيد على ولايته لمصر ، وقتل ابن رائق بالموصل على يد ناصر الدولة بن حمدان فى شعبان سنة ٣٣٠ ه ، فبعث الإخشيد بجيوشه إلى الشام ، ثم سار إليها فى السادس من شهر شوال بعد أن استخلف أخاه الحسن بن طغج على مصر ، ودخل دمشق ، ثم عاد إلى مصر فى ١٣ جمادى الأولى ٣٣١ ه . وأخذ البيعة لابنه أبى القاسم أونوجور على جميع القواد آخر ذى القعدة .

وفى ذلك الوقت تولى إمرة الأمراء فى دولة الخلافة القائد التركى توزون الذى المتاره الخليفة المتقى لهذا المنصب سنة ٣٣١ ه. لكن سرعان ما ساءت العلاقة بين توزون والخليفة الأمر الذى اضطر الخليفة إلى الاستنجاد بالإخشيد والكتابة إليه بأنه بصدد التوجه إليه ليحتمى به من بطش توزون . وخرج الخليفة بالفعل إلى الرقة مع وزيره ابن مقلة ، كذلك خرج الإخشيد من مصر متوجهًا إلى الرقة للالتقاء بالخليفة وحمله إلى مصر . لكن الأمور لم تسر على ما كان يريده كل من الخليفة والإخشيد ، ذلك لأن بنى حمدان منعوا الخليفة من دخول الرقة ، فعمل على الصلح مع توزون ، ولكنه كتب في نفس الوقت يستحث الإخشيد على عبور الفرات ولقائه في الرقة .

لكن الإخشيد لم يغامر بعبور الفرات خوفًا من وقوعه أسيراً في يد بني حمدان وقتله مثلما حدث مع ابن رائق ، فطلب الإخشيد من الخليفة عبور الفرات ، وبالفعل عبر الخليفة الفرات والتقى بالإخشيد خارج الرقة . وقد بالغ الإخشيد في إظهار خضوعه وإجلاله للخليفة وقدم له الهدايا النفيسة ولوزيره وحاشيته ، فسر الخليفة بذلك وولى الإخشيد أعماله مدة ثلاثين عامًا ، وخول له حق توريث إمارتها لأبنائه من بعده

وعرض الإخشيد على الخليفة أن يسير معه إلى مصر ليكون الإخشيد ورجاله في خدمته فرفض الخليفة هذه الدعوة وفضل العودة إلى بغداد بعد تصالحه مع توزون. وعرض الإخشيد على الخليفة عرضًا آخر هو أن يقيم بالرقة على أن يمده بالرجال والأموال والدفاع عنه ضد أعدائه فرفض المتقى ذلك العرض أيضًا ، قال الإخشيد للخليفة : « يا أمير المؤمنين أنا عبدك وابن عبدك ، وقد عرفت الأتراك وغدرهم وفجورهم ، فالله في نفسك ، سر معى إلى الشام ومصر فهي لك وتأمن على نفسك » فلم يقبل المتقى ذلك فقال له الإخشيد : « فأقم هنا وأنا أمدك بالأموال والرجال » فلم يقبل منه أيضًا . ثم عدل الإخشيد إلى الوزير ابن مقلة وقال له : « سر معى » فلم يقبل ابن مقلة أيضًا مراعاةً للخليفة المتقى ، وكان ابن مقلة بعد ذلك يقول : « يا ليتنى قبلت نصح الإخشيد » . وعاد الإخشيد إلى مصر في جمادي الأولى سنة ٣٣٣ ه ، وسار الخليفة المتقى إلى بغداد ، فخرج توزون للقائه ، لكنه قبض عليه وسجنه وقام بسمل عينيه وعزله ، وتعيين ابن المكتفى خليفة باسم المستكفى بالله في السابع من جمادي الآخرة سنة ٣٣٣ هـ . ولمأ ولي المستكفي الخلافة ، أقر الإخشيد على ولاية مصر والشام . وسرعان ما خُلع المستكفى عن الخلافة وبويع للمطيع بالله بالخلافة في شوال ٣٣٤ هـ . وقد أقر المطيع الإخشيد في ولاية مصر والشام ، كما أقر جعلها ولاية له ولأولاده من بعده مدة ثلاثين سنة .

ولم تكن هذه التقاليد الخلافية تغير من طبيعة الوضع الذي صار عليه الإخشيد في مصر ، فلقد حكم حكمًا مستقلاً واستغل إمكانيات مصر لصالحه ، ولم تعد تربطه بدولة الحلافة إلا العلاقة الطيبة التي تنحصر في تبادل الهدايا والتبعية الروحية الني تتمثل في الدعاء للخليفة معه من فوق منابر بلاده في صلاة الجمعة . ولقد اتسعت دولة الإخشيد واستقر لد حكم مصر ولأبنائه من بعده ، وقام الخليقة بتقليده والاية اليمن والحرمين وخطب له من على منابرها . أما أمر الشام ، فلقد تقاسمها الإخشيد مع الحمدانيين ، حكام الموصل وحلب ، واصطلع الإخشيد مع سيف الدولة الحمداني على أن تكون له حلب وأنطاكية وحمص وتكون باقى بلاد الشام للإخشيد . ونتيجة لهذه المصالحة بين الحمدانيين والإخشيديين تزوج سيف الدولة الحمداني من ابنة الإخشيد . لكن القتال عاد بعد ذلك بين الطرفين ، ونجح الإخشيد في انتزاع حلب من سبف الدولة الحمداني سنة ٣٣٣ هـ ، وذلك حين توجه سيف الدولة بقواته إلى مصر محاولاً الاستيلاء عليها ، إلا أن القوات المصرية هزمت قواته وأجبرته على العودة إلى بلاده . وجهز الإخشيد جيشه لحرب الحمدانيين وجعل قيادته لخادمه كافور الإخشيدي وفاتك الإخشيدي ، ثم خرج الإخشيد بعدهما من مصر في الخامس من شعبان ، واستخلف أخاه الحسن بن طغج على مصر وسار الإخشيد بعساكره حتى لقى سيف الدولة بقنسرين فعاريه وهزمه وانتزع منه مدينة حلب .

وعاد الإخشيد إلى دمشق ، فمرض بها وتوفى بها يوم الجمعة ٢٢ ذى الحجة سنة وثلاثة هد ، وهو فى السادسة والستين من العمر ، بعد أن حكم إحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر . ونقل ودفن ببيت المقدس .

وكان الإخشيد ملكًا شجاعًا مقدامًا حازمًا متيقظًا حسن التدبير عارفًا بالحروب مكرمًا للجنود شديد البطش ذا قوة مفرطة وله هيبة عظيمة في قلوب الرعية ، وقد كان متجملاً في مركبه وملبسه وكان موكبه يضاهي موكب الخلافة . وكانت عدة عاليكه ثمانية آلاف علوك ، وعدد رجال جيشه أربعمائة ألف جندي .

ولى أنوجور بن الإخشيد حكم مصر بعد وفاة أبيه الإخشيد ، وأنوجور اسم أعجمى تركى معناه باللغة العربية محمود أو محمود مقامه ، فى يوم الجمعة ٢٧ من ذى الحجة سنة ٣٣٤ هـ ، ولاه الخليفة المطبع لله على مصر والشام وعلى كل ما كان لأبيه من الولاية . وكان أبوه قد استخلفه وجعله ولى عهده ، فأقره الخليفة على ما عهد له أبوه . وكان الإخشيد قد عقد لولديه من بعده أنوجور ثم على ، وقرر أن تكون الوصاية عليهما لغلامه أبى المسك كافور بن عبد الله الإخشيدي الخادم الأسود الخصى وكان سيده محمد بن طغج الإخشيد قد اشتراه بشمانية عشر ديناراً من الزياتين ورباه وأعتقه ثم رقاه حتى جعله من كبار القواد لما رأى منه الحزم والعقل وحسن التدبير . وقد كان كافور أتابكا لأنوجور لذى كان صبئا لا يتراوح عمره الرابعة عشرة حين توفى والده وخلفه فى إمارة مصر ، فغلب كافور على الأمر وبقى الإسم لأنوجور والرياسة والحكم لكافور . وظلت الوصاية فى ولاية أنوجور لكافور حتى وفاة أنوجور سنة ١٤٣٩ هـ . وقد صارت أمور البلاد فى يد كافور وتدبير أمر الحكم بعد أن نحا كافور أنوجور جانبًا وخصص له راتبًا سنويًا ينفق على نفسه منه مقداره أربعمائة ألف دينار .

ولقد تم الاحتفال بتولية أنوجور إمارة مصر والشام حين ركب في موكب عظيم سار فيه عمه الحسن بن طغج وأبو بكر الماذرائي ، وقصد جامع عمرو بن العاص وأدى فيه صلاة الجمعة يوم الثالث عشر من المحرم سنة ٣٣٥ هـ ، ودعى له من فوق منبره وكان كافور آنذاك متواجداً بالشام لإقرار الأمن فيه بعد حالة الإضطراب التي سادته حين بلغ أهله وفاة الإخشيد ، فتولى الماذرائي تدبير أمر ولاية أنوجور الحكم ، وقد حفظت له والدة أنوجور هذا الجميل فأطلقت يده في أمور الدولة حتى مقدم كافور من الشام ، وكان الماذرائيون قد رأوا صالحهم في ولاية أنوجور الحكم دون عمه الحسن وزيادة في سلطانهم وسلطتهم في البلاد في ظل حكم هذا الفتى الصغير .

ولما عاد كافور إلى مصر تولى أمر الرصاية على أنوجور ، وتسلم من الخليفة المطبع كتاب إقرار ولاية أنوجور على مصو والشام ، الذى قرئ من فوق منبر جامع عمرو يوم الجمعة أول ربيع الآخر سنة ٣٣٥ ه.

وكانت مقاليد الأمور في عاصمة الخلافة العباسية قد صارت في يد حكام الفرس البويهيين ، وأصبح « معز الدولة بن بويه » صاحب السلطة الفعلية في بغداد دون الخليفة العباسي . وسرعان ما سعى الولاة والأمراء ، ومنهم أنوجور الإخشيد ، إلى كسب ود البويهيين فأرسلوا لهم الهدايا وقنوا منهم الرضا . وأرسل أنوجور طائفة من الهدايا إلى معز الدولة البويهي سنة ٣٣٨ هـ ، وسأله في أن يكون أخوه على مشاركا له في إمرة مصر وأن تكون ولاية العهد له من بعده ، فأجابه الأمير البويهي إلى ما طلب . وظلت الأمور في مصر تسير بتدبير كافور الإخشيدي والماذرائيين طوال مدة حكم أنوجور التي بلغت خمس عشرة عاماً .

وقد قام كافور بالقبض على أبى بكر محمد بن على بن مقاتل صاحب خراج مصر فى الشالث من المحرم سنة ٣٣٥ هـ ، وولى مكانه على الخراج محمد بن على الماذرائى . ولما تم أمر أنوجور بدمشق خرج منها وصحبته كافور الإخشيدى إلى مصر فدخلها بعساكره فى أول صفر فأقام بها مدة ثم خرج منها بعساكره إلى الشام ثانية لقتال سيف الدولة الحمدانى ، وكان قد ملك دمشق بعد خروج أنوجور منها . وفى هذه المرة خرج مع أنوجور إلى الشام عمه الحسن بن طغع وكافور ، فخرج سيف الدولة الحمدانى ، من دمشق وتوجه نحو الديار المصرية حتى وصل الرملة ، فالتقى مع المصريين ، فكان بينهم وقعة هائلة إنكسر فيها سيف الدولة وعاد منهزمًا إلى الشام ، فتتبعته القوات المصرية حتى حلب وهزموه عند الرقة ، قرب بلدة اللجون بالأردن ، فانهزم سيف الدولة ووصل إلى دمشق بمشقة بعد أن تشتتت عنه قواته . ودخل الحسن يعود سيف الدولة ويكتفى بما كان له من حكم حلب وغيرها من بلاد إقليم الجزيرة . يعود سيف الدولة ويكتفى بما كان له من حكم حلب وغيرها من بلاد إقليم الجزيرة .

ولما كان أنوجور بدمشق خرج عن طاعته غلبون ، متولى ريف مصر في عدد كبير ونهب الفسطاط واستولى عليها ، وهرب غلبون لما علم بقدم أنوجور فتبعه الحسن بن طغج حتى ظفر به وقتله . ثم ثم استوزر أنوجور أبا القاسم جعفر بن الفضل بن الفرات. ودام حكم أنوجور عدة سنين دون متاعب إلى أن وقعت الوحشة بينه وبين أستاذه كافور سنة ٣٤٣ هـ ، وسببها أن أعداء كافور كانوا يكيدون له عند أنوجور ويوهموه بانفراد كافور بالسلطة دونه واحتوائه على الأموال وانفراده بتدبير أمر الجيوش وأخذ أملاك أبيه الإخشيد . ونجح هؤلاء في الإيقاع بين أنوجور وكافور فلزم أنوجور الصيد وانشغل به وانهمك في اللهر ولزم المحلة الكبرى ، ثم قرر المسير إلى الرملة ، لكن أمه أعلمت كافور بالأمر ، خوفًا على ابنها من كافور ، فقام كافور براسلته ثم اصطلحا ، ودام الأمر على حاله . ولم يزل أنوجور على إمرة مصر إلى أن توفى بها يوم السبت ثامن ذي الفعدة سنة ٣٤٩ هـ . وحمل إلى القدس ودفل بجوار قبر أبيه الإخشيد . وكانت مدة ولاينه على مصر أربع عشرة سنة وعشرة أشهر . ولمأ مات أنوجور أقام كافور الاخشيدي أخاه عليًا أبا الحسين بن الاخشيد مكانه ، وأقره الخليفة المطيع على إمرة مصر على الجند والخراج ، وأضاف إليه الشام ، كما كان لأبيه الإخشيد ولأخيه أنوجور . وقويت شوكة كافور في ولاية على هذا أكثر مما كانت في ولاية أخيد.

#### على بن محمد بن طغج الإخشيد:

خلف على أخاه أنوجور فى ولاية مصر ، وكان يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين يومًا ، وأقر الخليفة المطبع ذلك ، وقد دامت ولاية على على مصر ست سنوات حتى وفاته سنة ٣٥٥ هـ ، كان خلالها أسيراً فى قصره ، وكان كافور الإخشيدى هو الحاكم الفعلى للبلاد ، وقد حجر كافور على على ، مثلما فعل مع أخيه أنوجور من قبل ، وخصص له أيضًا راتبًا سنويًا قدره أربعمائة ألف دينار . وقد وقعت عدة أحداث فى الإسكندرية والبحيرة بسبب المغاربة الواردين إليها ، وتزايد الغلاء وندرة وجود القمح

وهجوم القرامطة على الشام سنة ٥٥٣ هـ وعجز المصريين عن دفعهم لإنشغالهم بأمر الغلاء والمغاربة الفاطميين . وقد قل ماء النيل في هذه السنين وارتفعت الأسعار أكثر عما كانت عليه ، ووهنت ضياع مصر وقراها من عدم زيادة النيل ، وعظم الغلاء وكثرت الفتن في البلاد ، وسار ملك النوبة إلى أسوان ووصل بقواته إلى أخميم وقتل ونهب وسبى وأحرق ، وعظم اضطراب أعمال الديار المصرية قبليها وبحريها .

ثم نسد ما بين على بن الإخشيد وبين كافور ، ومنع كافور الناس الإجتماع بعلى حتى أصيب على بالمرض الذى توفى أخوه بسببه ، وتوفى يوم الحادى عشر من المحرم سنة ٣٥٥ ه . وحُمل إلى القدس ودُفن عند أبيه الإخشيد وأخيه أنوجور . ويقيت مصر بعده أيامًا بغير أمير ، وكافور يدبر أمرها على عادته فى أيام أولاد الإخشيد ومعه الوزير جعفر بن الفرات . ثم ولى كافور إمرة مصر باتفاق أعيان الديار المصرية وجندها ، وكانت مدة ولاية على بن الإخشيد على مصر خمس سنين وشهرين .

### كافور الإخشيدى:

هو الأستاذ أبو المسك كافور بن عبد الله الإخشيدى . وكان الوارث لعلى بن الإخشيد طفل صغير يدعى أحمد لم يتجاوز التاسعة من عمره ، فاعترض كافور على توليته الحكم لصغر سنه ، وظلت مصر لمدة شهر دون حاكم إلى أن أعلن كافور نفسه حاكمًا على مصر سنة ٣٥٥ ه باتفاق أعيان مصر وجندها وموافقة الخليفة العباسى المطيع الذى أرسل له كتابًا بهذا التقليد . وقد دام حكم كافور على مصر منفرداً مدة سنتين وأربعة أشهر ، فدعى له على المنابر ولم يلقب نفسه بلقب الأمير وإنما اكتفى بلقب الأسياد » .

وكان كافور يدنى إليه الشعراء ويغدق عليهم ، ومن هؤلاء أبى الطبب المتنبى ( أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد ) الشاعر الكوفى المشهور ، الذى مدح الملوك وانتشر شعره وتناقله الناس . وقد قام المتنبى بمدح كافور حين وصل إلى بلاطه بعد أن فارق سيف الدولة الحمداني مغاضبًا له .

ومن قصيدته التي مدحه فيها قوله سنة ٣٤٦ هـ :

قسواصد كانسور توارك غسيسره فسجسات بنا إنسسان عين زمسانه

ومن ورد البحر استقل السواقيا وخلت بياضًا خلفها ومآقيا

وأنشده أيضًا في شوال سنة ٣٤٧ هـ قصيدته البائية التي يقول فيها:

وأخلاق كافور إذا شئت مدحه وإن لما أشأ قلى علي فأكتب أ إذا ترك الإنسسسان أهلاً وراءه ويم كافوراً فسسا يتغرب فسيان لم يكن إلا ابو المسك أوهُم فيانك احلى في فوادي وأعذب وكل امرئ يُولى الجميل محبب وكل مكان ينبت العسير طيب

وآخر ما أنشده كان في شوال سنة ٣٤٩ هـ بقصيدة منها قوله :

وإن مسسديح الناس حتى وباطل إذا سلت منك المود سسفا لمال هين وما كنت لولا أنت إلا مسها جراً ولكنك الدنيسا إلى حسبسيسية

ومسدحك حقّ نيس فسيسه كسذاب وكل الذي فسسوق التسسراب تراب له كلّ يوم بلدة وصسسحسساب فسمسا عنك لي إلا إليك ذهاب

ولقد قام المتنبى بمديح الأمير أبى شجاع فاتك الرومى ، وهو مولى الإخشيد ورفيقًا لكافور ، وكان يحقد على كافور توليه السلطة فى البلاد ، ولما سمع المتنبى بكرم أبى شجاع قام بمدحه ، فحقد عليه كافور ، وخاف المتنبى على نفسه من بطش كافور فخرج من مصر هاربًا ، وقام بهجو كافور بعد أن كان مدحه بعدة قصائد .

وقال المتنبى فى يوم عرفه قبل مفارقته مصر بيوم واحد قصيدته الدالية التى هجا كافور فيها :

من علم الأسود المخصى مكرمة أم أذنه فى يد النخساس دامسيسة وذاك أن الفحول البيض عاجزة لا تشترى العبد إلا والعصى معه

أقسومه البيض أم آباؤه الصيد أم قسدره وهو بالفلسين مسردود عن الجيل فكيف الخصية السود إن العسبسيد لأنجساس مناكسيد ورحل المتنبى من مصر إلى عضد الدولة بن بويه ، وللمتنبى قصائد جميلة يقول في بيت إحداها :

ومن نكد الدنيا على الحسر أن يرى عسدواً له مسا من صداقت، بدر وقوله:

إذا أتتبك مسلمستى من ناقص في الشهادة لى بأنى فاضل وقوله:

إذا غسامسيرت في شسيرف مسيروم فسيسلا تقنع بما دون النجسسوم فطعم الموت في أمسير حسقسيسير كطعم الموت في أمسسير عظيم

وتوفى المتنبى قتيلاً بالنعمانية ، وهي بليدة على نهر دجلة بين واسط وبغداد.

وقال أبو المظفر في تاريخه مرآة الزمان: « كان كافور شجاعًا مقدامًا جواداً كريًا ، وقصده المتنبي ومدحه فأعطاه أموالاً كثيرة ، ثم فارقه إلى العراق » .

وقال النسابة مسلم بن عبيد الله بن ظاهر العلوى : « ما رأيت أكرم من كافور ! كنت أسايره يومًا وهو في موكب خفيف يريد التنزه وبين يديه عدة جنائب براكب ذهب وفضة وخلفه بغال المراكب ، فسقطت مقرعته من يده ولم يرها ركابيته فنزلت عن دابتي وأخذتها من الأرض ودفعتها إليه ، فقال : أيها الشريف أعوذ بالله من بلوغ الغاية ما ظننت أن الزمان يبلغني حتى تفعل بي أنت هذا ، وكاد يبكي ، فقلت : أنا صنيعة الأستاذ ووليه ، فلما بلغ داره ودعني ، فلما سرت التفت فإذا بالجنائب والبغال كلها خلفي ، فقلت : ما هذا ؟ قالوا : أمر الأستاذ أن يحمل مركبه كله إليك فأدخله دارى وكانت قيمته تزيد على خمسة عشر ألف دينار » .

قال الذهبى: « وكان كافور يدنى الشعراء ويجيزهم، وكان يقرأ عنده فى كل ليلة السير وأخبار الدولة الأموية والعباسية وله ندماء، وكان عظيم الحرمة وله حجاب وله جوار مغنيات وله من الغلمان الروم ما يتجاوز الوصف. وقد زاد ملكه على ملك مولاه الإخشيد، وكان كريًا كثير الخلع والهبات خبيراً بالسياسة فطنًا ذكيًا جيد العقل داهية كان يهادى المعز صاحب المغرب ويظهر ميله إليه، وكذا يذعن بالطاعة لبنى العباس

ويدارى ويخدع هؤلاء وهؤلاء وتم له الأمر ... ثم ذكر له حكايات تدل على أنه كان مغرمًا بالرمى ، وكان يداوم الجلوس في غداته وعشيته لقضاء حوائج الناس » .

وقال ابن زولاق: « وكان كافور دينًا كريًا ، وسماطه ، على ما ذكره صاحب كنز الدرر في اليوم: ماثتا خروف كبار وماثة خروف رميس وماثتان وخمسون أوزة ، وخمسمائة دجاجة ، وألف طير من الحمام ، وماثة صحن حلوى كل صحن عشرة أرطال » .

توفى كافور بمصر فى جمادى الأولى سنة ٣٥٧ هـ ، عن عمر يناهز الستين ، وكانت إمرته على مصر ٢٧ سنة ، منها استقلالاً بالملك سنتان وأربعة أشهر ، خطب له فيها على منابر مصر والشام والحجاز وثغور طرسوس والمصيصة وقد حمل جثمانه إلى القدس ودف بها حسب وصيته .

# احمد بن على الإخشيد ( أبو الفوارس ):

لمأ توفى كافور اجتمع قواد الجيش وتعاقدوا وتعاهدوا ألا يختلفو وكتبوا بدلك كتابًا ساعة وفاة كافور ، وعقدوا الولاية لأحمد بن على الإخشيد ، وكان إذ ذاك صببًا ابن إحدى عشرة سنة – وكافور بعد فى داره لم يدفن – ودعى له على المنابر بحصر وأعمالها والشامات والحرمين ، وأقر القواد أن يحكم من بعده ابن عم أبيه الحسن بن عبيد الله بن طغج الإخشيد ، الذى كان يلى أمر الشام . ثم عقد للحسن هذا على بنت عمه فاطمة بنت الإخشيد يوم الثلاثاء ٢٠ جمادى الأولى سنة ٣٥٧ هـ ، ثم قدم الحسن إبن عبيد الله من الشام إلى مصر منهزمًا من القرامطة ، واغتصب الحكم من أحمد بن على وحكم البلاد نحو ثلاثة شهور .

وكانت الأحوال قد ازدادت آنذاك في مصر اضطرابًا ، بسبب تزايد الهجمات الفاطمية على حدود مصر الغربية ، واصرار الفاطمين على غزو مصر بعد أن تبين لهم ضعف حكم الإخشيديين في أواخر أيام دولتهم ، وضعف دولة الخلافة العباسية في الدفاع عن مصر وانشغالها عشاكلها الداخلية التي عانت منها في ظل السيطرة الهويهية على دولة الخلافة . وسرعان ما نجح الفاطميون في غزو مصر بقيادة قائدهم الشهير جوهر الصقلي ، الذي أرسله الخليفة الفاطمي المعز لدين الله على رأس جيش كبير سنة ٣٥٨ هد لفتحها . ويفتح الفاطميين لمصر انتهت دولة الإخشيديين ، وانتزعت مصر من تبعية المذهب العباسي ، وقام بها حكم مستقل للفاطميين الشبعة الإسماعيليين إستمر قرابة ما يزيد على قرنين من الزمان . وكانت مدة الدعاء لبني العباس عصر منذ أن قامت دولتهم إلى أن قدم جوهر إلى مصر ٢٢٥ سنة ، ومدة الدولة الإخشيدية بها أربعًا وثلاثين سنة وعشرة أشهر وأربعة وعشرين يومًا .

## حضارة مصر في العهدين الطولوني والإخشيدي

عثل العصر السابق للعهد الطولونى فى مصر والممتد من الفتح العربى لمصر حتى قيام الدولة الطولونية دور التكوين فى حضارة مصرالإسلامية . فقد شهد هذا العصر دخول المؤثرات الإسلامية على المجتمع المصرى عن طريق الفتح العربى الإسلامى ، ثم عن طريق الهجرات العربية المتعددة من جزيرة العرب إليها وتسرب قبائل العرب ، قحطانية وعدنانية ، إليها تسربًا سلميًا . كذلك شهد هذا العهد بداية عملية الاختلاط والتزاوج والمصاهرة بين العرب الوافدين وسكان مصر الآمر الذى أدى إلى ظهور أجبال مصرية جديدة مستعربة ، وأدى إلى انتشار الإسلام والثقافة العربية وإحلال اللغة العربية محل اللغة القرمية المحلية .

ولقد شهد العهد الطولونى ، ثم العهد الإخشيدى بداية ازدهار حضارة مصر الإسلامية ، وكان الاستقلال السياسى الذى حققته مصر فى هذين العهدين من أهم عوامل هذا الازدهار ، كذلك كان ثراء مصر العريض الذى أحرزته وإنفاق أموالها وخيرات مواردها على أهلها ، دون إرسالها إلى خزانة الخلافة فى بغداد مع رغبة حكام مصر الجدد فى منافسة دولة الخلافة فى كل أشكال الحضارة من أهم الأسباب التى أدت إلى هذا الازدهار . ولقد استتبع استقلال مصر عن دولة الخلافة فى العهدين الطولونى والإخشيدى تطوراً كبيراً شهده المجتمع المصرى آنذاك ، كانت ملامحه قد ظهرت فى المجالات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والمعمارية .

### ١ - في المجال الاجتماعي:

### ١ - عناصر السكان :

أقباط مصر: كان أقباط مصر في العصر الطولوني والإخشيدي هم أهل البلاد الأصليون، وهم الذين رحبوا بالفتح العربي وتقبلوا الحكم العربي في ظل عصر الولاة. وقد ظل الكثير منهم على ديانته المسيحية غداة الفتح، وتحول بعض منهم إلى الإسلام

مع مرور الأيام وبعد تفهمهم لروح الإسلام . والحقيقة البارزة التي نستخلصها من وثائق البردي المصرية والتي هي بين أيدينا الآن من أن النصف الأول من القرن الثالث الهجرى قد شهد انتشاراً واسعًا للإسلام في مصر وقبولاً زائداً له من أقباطها ، وليس أدل على ذلك من انخفاض مقادير الجزية المحصلة من أهل مصر بسبب إسقاطها عمن أسلم من أهل الذمة وفقًا لقراعد التشريع الإسلامي . كذلك عما يؤكد هذا الإقبال من أقباط مصر على الدخول في الإسلام خفوت ثورات أقباط مصر ، تلك الثورات التي ظلت تظهر وتختفي منذ أواخر القرن الأول الهجرى حتى اختفت قامًا آنذاك ولم يعد لها أي ذكر في المصادر ، وخفوت هذه الثورات لهو دلالة على تناقص أعداد الثائرين والمتمردين بازدياد دخولهم في الإسلام .

ولقد تحول غالبية أقباط مصر إلى الإسلام ، ولكن لم تكن غالبية عظمى وأصبح القبط لذين ظلوا على ديانتهم أقلية لكنها أقلية كبيرة العدد والأثر . ولقد سكنوا الفسطاط والقطائع ، وكان لهم أيضًا النفوذ الواسع في الريف وكانت لزعمائهم وأعيانهم مكانتهم الإجتماعية في البلاد ، وتشير مجموعات وثائق البردي العربية التي جمعها جروهمان إلى انتشار ظاهرة زواج المصريات الذميات آنذاك من المصريين المسلمين أو من العرب المسلمين . كذلك أشار المقريزي في خططه إلى ظاهرة احتفال الشعب المصرى في العهدين الطولوني والإخشيدي ، وبعد ذلك العهد الفاطمي ، بالأعياد المسيحية احتفالاً رسميًا وشعبيًا يشترك فيه المصريون المسلمون على السواء مع المصريين المسيحيين ويحضر هذه الإحتفالات حكام البلاد وتعطل الأعمال فيها . ومن هذه الإحتفال بغوم الغطاس وليلته والإحتفال بخميس العهد والاحتفال بأحد الشعائين والاحتفال بعير الخروج لسجن يوسف بالجيزة .

ولقد .كان التعاون والمشاركة قائمة في مصر بين الأغلبية الساحقة من المسلمين المصريين والأقلية النصرانية في العمل والوظائف الحكومية والتجارة والزراعة والحرف . ورغم هذا فإن انتشار الإسلام الواسع في مصر بين المصريين وتفوق المسلمين في العدد والنفوذ جعل أقباط مصر يشكلون طبقة إجتماعية مستقلة عن طبقة المسلمن .

وكانت هذه الطبقة قد تحولت عن لغتها الأصلية إلى اللغة العربية وأخذت بالثقافة العربية وجرت معاملاتهم حتى عقود زواجهم باللغة العربية ، وقد نجح بعض كبار رجال هذه الطبقة في إحراز المكانة والامتياز في المجتمع المصرى بسبب ما كانت لديهم من خبرات فنية وصناعية وإدارية ومالية فاحتفظوا بالرظائف المالية الكبرى في البلاد وكانت لهم ثرواتهم الطائلة وضياعهم الواسعة . وقد ظلت الدولة ترعى دور عباداتهم من كنائس وأديرة ظلرا يزدون شعائرهم بها بحرية وبتسامح بدى من كل من عامة المسلمين ومن كافة المسئولين . ولقد كانت سياسة الطولونيين والإخشيديين تعمل على التقرب إلى أهل البلاد مسلمين ومسبحيين والاعتماد على شعب مصرى موحد لتوطيد دعائم الاستقلال الذي حققوه لمصر في عهد حكمهم .

القبائل العربية: والعنصر الثانى الذى سكن مصر منذ الفتح واستسر توافده عليها فى العهدين الطولونى والإخشيدى هو عنصر القبائل العربية التى وفدت على مصر واستقرت فيها وعاش بعضها منعزلاً فى بعض أرجائها راختلط البعض الآخر مع سكانها الأصليين الأمر الذى سارع بعملية التعريب وأفرز أجيالاً مصرية عربية جديدة . ولقد توطنت فى مصر بعض القبائل العربية التى جاءت مع حملات الفتح ، وشهدت هذه الحملات مشاركة بعض الصحابة والتابعين الذين سكنوا مصر وأقاموا فيها وماتوا ودفنوا فيها عند سفح المقطم وفى أماكن أخرى . وتبعت جبوش الفتح قبائل أخرى نزحت إلى مصر فى عهد الولاة بعضها ينى والبعض الآخر قيسى وتفرقت هذه القبائل فى البلاد وسكنت الدلتا والصعيد وسار بعضها إلى الصعيد الأقصى ووصل إلى بلاد واتسع مع مطلع القرن الثالث الهجرى بسبب السياسة التى إستنها الخليفة العباسى واتسع مع مطلع القرن الثالث الهجرى بسبب السياسة التى إستنها الخليفة العباسى الأتراك . فلم يكن أمام المقاتلين العرب من ديوان الجند سنة ٢١٧ هـ وأحل مكانهم جند بالمصريين لكسب أرزاقهم بعد أن فقدوا مصدر مواردهم الوحيد وهو العطاء الذى كانوا بيقاضونه وأسرهم من ديوان الجند .

ولقد استقرت أعداد من قبائل العرب بالفسطاط ثم بالقطائع ، غير أن الغالبية العظمي منهم نزحت إلى الصعيد نزوحًا مستمراً ، ونزل بعضها بلاد النوبة مثل قبيلة جهينة اليمنية وقبيلة ربيعة التي نزحت إلى مصر سنة ٢٤٠ هـ ، ونجحت في إقامة إمارة لها هناك بعد أن اختلطت بقبائل البجة في وادى العلاقي بالصحراء الشرقية ثم بالنوبيين عرفت بإمارة « بني الكنز » . وقد شاركت هذه القبائل في الشورات التي قامت ضد أحمد بن طولون وخاصة في ثورة ابن الصوفي العلوي سنة ٢٥٣ هـ ، قرب مدينة إسنا وثورة أبي عبد الرحمن العمري . ولقد قاد أبو عبد الرحمن العمري أكبر الهجرات العربية إلى بلاد البجة سنة ٢٥٥ هـ ، واتخذت هذه الهجرة مظهراً عسكريًا في بادئ أمرها في عهد ولاية أحمد ابن طولون ، وكان ابن طولون قد أعلن عن عزمه على إرسال حملة عسكرية إلى بلاد النوبة وبلاد البجة يكون جنودها من أعداد القبائل العربية التي تريد الهجرة إلى تلك البلاد . وكان يهدف من وراء هذه الحملة تحقيق هدفين أولهما التخلص من عدد كبير من هذه القبائل وإبعادها عن العاصمة إلى تلك البلاد النائبة وثانيهما تأديب النوبة والبجة وكف هجومهم على جنوب البلاد ومحاولة نشر الإسلام بينهم . وقد اشتركت في هذه الحملة أعداد كبيرة من قبيلتي ربيعة وجهينة ، قادهما العمري إلى جنوب مصر والصحراء الشرقية سنة ٢٥٥ هـ ، ونجحت ـ حملة العمري في السيطرة على قبائل البجة وعقد اتفاقات معهم تعطى الحق للقبائل العربية النازحة في الاستقرار الدائم بينهم وسمحت للعرب بالزواج من بناتهم .

وبسبب زواج العرب من بنات رؤساء البجة تسيد العرب على هذه البلاد واستفاد أبناؤهم من قوانين المبراث عند البجة ووصلوا إلى حكمهم ذلك لأن حق المبراث عند البجة كان لابن البنت أو ابن الأخت دون الولد من الصلب ، ولعل أهم نتائج هذه المصاهرة بين قبائل العرب وبنات البجة هو إقبال البجة على إعتناق الإسلام والتزود بالثقافة العربية . بل ترتب على هذه النتيجة نتيجة سياسية أخرى أهم ألا وهى سيطرة من أسلم من البجة ، وهم الحدارب ، على غيرهم ممن لم يسلم من سائر البجة وهم الزنافج . فأصبح الزنافج تبعًا لهم وخفرائهم يعدمونهم ويرعون لهم المواشى بعد أن كانوا أسيادًا عليهم ، وقلك كل رئيس من الحدارب قومًا من الزنافج وصاروا يتوارثونهم كما يتوارثون أى شئ .

وعلى الرغم من هذه النتائج الطببة التى حققها العمرى على أثر نجاح حملاته فى بلاد البجة فإن ابن طولون بدأت تساوره المخاوف والشكوك من جهة العمرى ومن معه من القبائل العربية بعد أن ذاع صيته فى صعيد مصر وبلاد البجة وخاف أن يدفع به طموحه إلى الاستقلال عن دولته ، خاصة وأنه علك أدوات التمرد وهو المال والرجال ، فهو صاحب مناجم الذهب فى وادى العلاقى بالصحراء الشرقية وقائد عناصر عربية متمردة وعناصر بجاوية تهوى القتال .

وازداد خوف ابن طولون حين بلغه أن قوات العسرى تزيد عن مانة ألف رجل من رجال القبائل العربية المختلفة من ربيعة وبكر ووائل وجهيئة لذلك صمم على القضاء عليه قبل أن يستفحل أمره فأرسل لقتاله جيشًا بقيادة صباح بن حركام البابكى ، غير أن قوات العمرى تمكنت من أن تلحق بهذا الجيش هزية شديدة ، وتقدم العمرى بقواته لمواصلة انتصاره على قوات ابن طولون فسار شمالاً حتى وصل إلى قرب قوص ولكنه عاد إلى منطقة المعادن دون أن يستغل ثمرة نصره على ابن طولون وذلك بسبب تخوفه من تفوق ابن طولون عليه في الجولة التالية من الحرب خاصة وأنه كان يعلم أن ابن طولون لم يستخدم ضده كل قواته . كذلك خوفه من غدر القبائل التي حاربت معه وخاصة قبيلة ربيعة أقوى هذه القبائل ، وكان العمرى يعلم طموح هذه القبائل ورغبتها الشديدة في تملك مناجم العلاقي . ولم يتخلص ابن طولون من العمرى وتحالف القبائل معه إلا حين أغتيل العمرى وتفرق الجمع الذي كان معه .

وبعد موت العمرى دخلت ربيعة في حرب مع جهبنة ومع غيرها من القبائل التي نزحت هناك ، وفي هذه الحرب انتصرت ربيعة بسبب مزازرة البجة لها وقامت بطرد باقى القبائل من وادى العلاقي وتحققت لها السيادة على الوادى وأقامت لها هنالك إمارة عربية كانوا هم سادتها ، وكانت رعيتها قبائل البجة التي ارتضت هذه السيادة عليها من ربيعة عن طيب خاطر .

وقد استطاع أحمد ابن طولون أن يخضع القبائل العربية التى استقرت فى الصعيد لنفوذه ، وقامت بعض هذه إلقبائل بالاختلاط بالمصريين وظل البعض الآخر دون اختلاط دون التسبب للطولونيين أو الإخشيديين من بعدهم فى أى متاعب . وهنالك وثائق ترجع إلى العصرين الطولوني والإخشيدي تشير إلى استقرار فريق من العرب فى بلاد الصعيد فى المنطقة ما بين بنى سويف والجيزة ، كذلك سكن بعض هذه القبائل فى إقليم الحوف الشرقي بمحافظة الشرقية وفى أعمال الأشمونين .

الموالى: يتضع لنا من بناء مدينة القطائع وتقسيمها إلى أحياء خصص كل حى منها لعنصر من عناصر الجيش الطولونى كشرة الموالى فى العهد الطولونى والإخشيدى، فنسمع عن قطيعة للسودانيين وقطيعة للروم وقطيعة لكل طائفة من طوائف الغلمان والموالى من مختلف الأجناس، ويقول المقريزى بصدد ذلك:

« والقطائع عدة قطع تسكن فيها عبيد ابن طولون وعساكره وغلمانه وكل قطيعة لطائفة فيقال قطيعة السودان وقطيعة الروم وقطيعة الفراشين ونحو ذلك فكانت كل قطيعة لسكنى جماعة بمنزلة الحارات التي بالقاهرة ».

ولقد ازداد عدد الموالى من الفرس والترك والسودان فى عهد بنى طولون وبنى الإخشيد وخدم معظمهم فى الجيش ، ونجح بعضهم فى تولى المناصب الهامة فى الدولة واقتناء الشروات الطائلة مثل الماذرائيين الفرس وبنو مهاجر الفرس الذين وفدوا آنذاك من فارس إلى مصر واستقروا فيها .

وقد كان النوبيون ضمن موالى دولة الطولونيين والإخشيديين ، وكانت أعداد كبيرة منهم تفد إلى مصر ويقوم بإرسالهم ملك النوبة المسيحى إلى حكام مصر للعمل في الخدمة أو الجندية وفاءً لإلتزامه بإتفاق البقط الذي التزم به ملوك النوبة بدفعه لمصر منذ سنة ٣١ هـ بعد انهزامهم أمام قوات عبد الله بن سعد بن أبى السرح . وتذكر المصادر أن ملوك النوبة استمروا في إرسالهم البقط لمصر حتى حكم الفاطميين لها .

طبقة الحكام: قثلت هذه الطبقة في أمراء البيتين الطولوني والإخشيدي وقد عاش أفرادها في ترف زائد ورغد فائق ، وكان لها النصيب الأكبر من دخل موارد البلاد فبنوا الدور والقصور وظهر الترف الزائد في عمارة القطائع في عهد خمارويه الذي بني القصر والميدان والبستان ودار الذهب واصطبلات الخيل . وبلغ الاهتمام بسباق الخيل أقصاه في عهد خمارويه حتى صار إنعقادها يقوم مقام الأعباد ، وقد بلغت حلبات السباق في عهده حداً من الروعة جعل مؤرخًا مثل القضاعي يعتبرها عجيبة من عجائب الإسلام الأربعة ، ولقد انغمس خمارويه في حياة اللهو والترف وجمع من حوله الجواري والقيان ، وكان مغرمًا بحظية له تسمى بوران ، بني لها بيت الذهب ونقش على جدرانه صورتها وصورته وصورة باتى جواريه وهن يعزفن له ويرقبصن . كذلك من مظاهر ترف هؤلاء الحكام بركة الزئبق التي أنشأها خسارويه لتخلصه من الأرق الذي أصابه ولتجلب له النوم والإسترخاء . كذلك تظهر مظاهر البذخ والإنفاق الزائد فبهما صرفه خمارويه من أموال على عرس ابنته قطر الندى وجهازها وزفافها وتوصيلها إلى الخليفة المعتضد في بغداد حتى صار هذا العرس من أشهر وأغلى أعراس التاريخ وكان سببًا في إفلاس خزانة مصر . وذكر المقريزي أن أحمد ابن طولون إشترى داراً بعشرين ألف دينار . كذلك أورد المقريزي أن خمارويه قد كلف أبا بكر محمد بن على الماذرائي بشراء أردية وأقنعة لجواربه وأقام حفلاً خلا فيه بالجواري وأن الماذرائي ذهب إلى الحفل ليتفقد حال الأمير فلما سأل عن خبره قالرا له أنه قد بلغ به الطرب حداً كبيراً فقام بنثر الدنانير على الجوارى والغلمان وأخبرهم بأن ما سقط من الدنانير في البركة هو للماذرائي كاتبه . ويقول الماذرائي أنه لما بلغه ذلك أمر الغلمان بالنزول في البركة فأخرجوا منها سبعين ألف دينار ، ويتعجب المقريزي من هذا الأمر بقوله: « فما ظنك عال نثر على أناس فتطاير منه إلى بركة الماء هذا المبلغ » .

ولقد اهتمت هذه الطبقة بإتخاذ الحرس الخاص لها من مختلف الجنسيات ووفرت لها أسباب الفخامة والأبهة وإتخاذ الأزياء الجميلة والأسلحة الفاخرة ، وقد روى أن خمارويه « قد ألبسهم الأقبية من الحرير والديباج وصاغ لهم المناطق وقلدهم بالسيوف المحلاة يضعونها على أكتافهم إذا مشوا بين يديه » ، فيتمشى زيهم هذا مع الفخامة التى غلبت على الحياة في عصر خمارويه ، وتجلت هذه العناية في مواكبه الرسمية التي كانت على أوفر ترتيب وأتم تنظيم .

ولقد جدت على المجتمع المصرى في العهد الطولوني والإخشيدي طبقة إجتماعية جديدة من رجال بني طولون والإخشيد والمحيطين بهما ، وفدت إلى مصر وأسهمت في بناء دولتيهما ، وأفادت من حالة الاستقلال شبه الكامل الذي عاشت فيه البلاد أيامهما واتساع رقعة الدولة بماضم إليها من بلاد وحالة الرخاء التي عمتها بسبب وفرة ثرائها وقوة إقتصادها آنذاك . وتألفت هذه الطبقة من قواد الجيش الطولوني والإخشيدي بعناصره المختلفة الذين تولوا المناصب الهامة في الدولة ولكثير من أعمال الدولة الإدارية إضافة لزعماء الغلمان الطرلونيين والإخشيديين وحجاب القصر ورجال البلاط وكبار الكتاب والقضاة وكبار التجار. فقد شكلت هذه الطبقة طبقة برجوازية أحرز أفرادها النفوذ والسلطان في مصر وجمعوا الثروات الطائلة وعاشوا حياة الترف والرفاهية وتشبهوا فيها بما كان عليه حكام الدولة . وقد تجلت مظاهر ثراء هذه الطبقة فيما أوردته المصادر عن مقدار الأموال الهائل الذي جمعوه والضياع والأراضي التي تملكوها والقصور والدور التي بنوها وأعداد الخدم والحشم الهاثل الذي كان في خدمتهم . كذلك تمثل في كم الصرف الهائل الذي كانرا يبذلونه في شرائهم وعلى حفلاتهم الخاصة وعلى من يمدحونهم من الكتاب والشعراء . وقد ذكر المقريزي أن فائقًا ، مولى أحمد بن طولون ، اشترى دارًا بعشرين ألف دينار وأنفق في تأثيثها هذا المبلغ ، وكانت له من الجواري في هذه الدار ثلاثمائة جارية . وظهرت في محيط هذه الطبقة أسرات بيروقراطية تمتع أفرادها بكفاءات خاصة وكونوا لأنفسهم بيوتات خاصة توارثوا فيها مناصب معينة كالوزارة والحجابة وولاية الخراج والكتابة في ديوان الإنشاء ، وقد لعب هؤلاء دوراً هامًا وخطيراً في الحياة الإجتماعية في مصر في العهدين الطولوني والإخشيدي . ويتميز من بين هذه البيوتات في ذلك العصر بيتان هما : بيت الماذرائيين وبيت بني مهاجر ، وكانوا من الفرس الذين وفدوا إلى مصر .

ولقد بدأ ظهور الماذرائيين في مصر سنة ٢٦٦ هـ ، في عهد أحمد بن طولون ، حينما تولى جدهم أحمد بن إبراهيم الماذرائي الخراج مشاركة مع على المدائني لأحمد بن طولون ، ولمأ صرف ابن طولون المدائني انفرد الماذرائي بولاية خراج مصير وحاز ثقة ـ الطولونيين . ولما مكن الماذرائي الكبير لنفسه في مصر استقدم أفراد أسرته من فارس والعراق ليشاركوه نفوده وسلطانه ، فاستقدم على بن أحمد الماذرائي ليعاونه في الكتابة والخراج ، كذلك استقدم الحسين بن أحمد الماذرائي وعبنه في وظيفة مالية ببلاد الشام. ولمأ توفى أحمد الماذرائي خلف على ابنه في مكانته ، وصار كاتب الخراج لخمارويه ووزيره وموضع ثقته والمشرف على خزائنه وضياعه الخاصة . واستمر على في مكانته حتى قتل في الثررة التي أعقبت مقتل جيش بن خمارويه . وبعد مقتل على خلفه في وظيفته ومكانته ابنه أبر بكر محمد بن على الماذرائي وظل يشرف على الخراج وديوان الإنشاء حتى سقوط دولة بني طولون . ولقد كانت لأبي بكر الماذراني هذا سلطة كبيرة في الدولة الطولونية وثروة واسعة ويظهر ذلك مما رواه عنه المقريزي في خططه بصدد بذخه وكثرة إنفاقه . يقول المقريزي أنه قبل عن أبي بكر هذا أنه حج اثنتين وعشرين حجة أنفق في كل حجة ١٥٠ ألف دينار ، وأنه كان يخرج معه بتسعين ناقة لقبته وهودجه الذي كان يركبه و ٤٠٠ ناقة تحمل جهازه ومؤنته ، وأنه كان ينفق على الأشراف في مكة والمدينة وأبناء الصحابة وقد كان لهم عنده ديوان بأسمائهم ، وقيل أنه أنفق في خمس حجات أخر مليونين وماثتي ألف دينار . وأنه حين صودر أخذ منه ما قدره ثلاثين إردب ذهبًا خالصًا .

وقد بلغ على مكانة الماذرائيين عصر حداً جعل المؤرخ ابن زولاق يخصهم بكتاب من تأليفه جعل عنوانه: « كتاب سيرة الماذرائيين ، كتاب مصر » . ولقد استمر نفوذ الماذرائيين قائماً في مصر في العهد الإخشيدي ، وظلوا يحتفظون بالسلطة والسلطان وعتلكون الضياع الواسعة ويجرون الأرزاق على الفقراء والمحتاجين .

وقد تعرض الماذراثيون إلى مصادرة أموالهم على يد الإخشيد في بعض الأحبان ، وكانت العامة تقوم بنهب دورهم وإحراق ضياعهم ، لكنهم سرعان ما كانوا يعاودون نهوضهم ويستعيدون مكانتهم وثرواتهم في وقت قصير للغاية ، وقد كفل لهم ذلك سيطرتهم على كثير من نواحى نشاط البلاد الإقتصادى الأمر الذي يصعب معه تجريدهم الكامل من سلطتهم وأموالهم . ورغم أن الماذرائيين كانوا يحيون حياة الترف والنعيم إلا أنهم تعهدوا الفقراء والمحتاجين بخيرهم وإحسانهم وكانت لهم الأيادى البيضاء عليهم .

وإلى جوار الماذرائيين ظهرت أسرة بنى مهاجر كبيت حاكم له نفوذه وثراؤه فى مصر فى عهد الطولونيين والإخشيديين . وأصل بنى مهاجر فارسى وهم من نسل عبد الحميد الكاتب ، وقد كان بنو مهاجر أربعة إخوة قدموا من فارس إلى مصر وخدموا ابن طولون وهم الحسين بن مهاجر وعلى وأبر القاسم وعيسى ، وتولوا المناصب الهامة فى مصر بسبب براعتهم فى أمور الإدارة . وكان الحسين بن مهاجر أوسع إخوته نفوذا وثراء ، ونهج بنو مهاجر نهج الماذرائيين فى حياتهم الإجتماعية وعيشهم العيش المترف مع إغداقهم على الفقراء والمحتاجين .

ولقد شارك كبار التجار هذه الطبقة البرجوازية في المكانة والثروة وخاصة العاملين في التجارة العالمية الخارجية وهي تجارة المرور بين الشرق والغرب. تلك التجارة التي تخصص العاملون بها في جلب واستبراد وبيع السلع الغالية القيمة الخفيفة الحمل وهي سلع تجارة الشرق الغنية مثل التوابل والحرير والأحجار الكريمة والمنسوجات الغالية والرقيق. وكانت هذه التجارة تدر أرباحًا وافرة على العاملين بها تجعل هؤلاء التجار

يحيون حياة كبار رجال الدولة ويحاكونهم فى حياتهم المترفة الناعمة ويجمعون الثروات الطائلة ، وأكبر الأمثلة على هؤلاء: التاجر عبد الله بن الجصاص تاجر الجواهر الشهير فى العهد الطولونى الذى أشرف على جهاز قطر الندى ابنة خمارويه وكان عملك من المال ما ليس له عدد ولا حصر حسبما ورد فى المصادر.

ذكر المقريزى عن عبد الله بن الجصاص هذا أنه أشرف على جهاز قطر الندى ولما دخل ابن الجصاص يودعه ليذهب مع ابنته إلى بغداد قال له خمارويه عند محاسبته النهائية له: « هل يقى بينى وبينك حساب ؟ فقال : لا ، فقال : أنظر حسابك ، فقال : كسر من الجهاز ، فقال : إحضروه ، فأخرج ربع طومار فيه سبت ذكر النفقة فإذا هى أربعمائة ألف دينار . قال محمد بن على الماذرائى : فنظرت فى الطومار فإذا فيه ألف تكة الثمن عنها عشرة آلاف دينار فأطلق له الكل . قال القضاعى : وإنما ذكرت هذا الخبر لتستدل به على أشياء منها سعة نفس أبى الجيش رمنها كثرة ما كان علكه ابن الجصاص حتى أنه قال كسر بقى من الجهاز وهو أربعمائة ألف دينار لو لم يقتضه ذلك لم يذكره ومنها ميسور ذلك الزمان لما طلب فيه ألف تكة من أثمان عشرة دنانير قدر عليها فى أيسر وقت وبأهون سعى ولو طلب اليوم خمسون لم يقدر عليها » .

ويضاف الأشراف العلويون إلى هذه الطبقة المتميزة فكانت لهم المكانة السامية عند الحكام وعامة الشعب .

الطبقة الوسطى: وهى تتألف من طائفة الحرفيين والصناع والزراع وصغار المرظفين والكتاب، وقد سكنت هذه الطبقة فى غالبيتها المدن وأطرافها، وكانت لكل طائفة شارعها أو حارتها أو قطيعتها فى مدن القطائع والعسكر فى العصر الطولونى والإخشيدى، بخلاف أولئك الذين سكنوا خطط الفسطاط منذ إنشائها. ولم تعانى هذه الطبقة من مشاكل فى عهد الطولونيين والإخشيديين وكانت الحياة ميسرة لها بسبب زيادة الإنتاج وشيوع الرخاء وهى ظاهرة عمت فى عهد هاتين الدولتين.

وقد ذكر القضاعى أن الأسعار فى مصر عمومًا كانت معقولة ، وهر يقول فى ذلك : « والسعر راخ والقمح كل خمسة أرادب بدينار وبيعت عشرة أرادب بدينار زمن أحمد بن طولون » . وعن توفر السلع ورخاء أسعارها فى مصر بالنسبة لهذه الطبقة يقول المقريزى ما نصه : « وأخبرنى بعض المشايخ العدول عن والده وكان من أكابر الصلحاء أنه قال عددت من مسجد عبد الله إلى جامع إبن طولون ٩٠٠ قدر حمص مسلوق بقصبة هذا السوق بالأرض سوى المقاعد والحوانيت التى بها الحمص فتأمل أعزك الله ما فى هذا الخبر عما يدل على عظمة مصر ، ففى هذا السوق صنف واحد من المآكل هذا القدر فكم ترى تكون جملة ما فيه من سائر أصناف المآكل وقد كان إذ ذاك عصر عشرة أسواق كلها أو أكثرها أجل من هذا السوق » .

طبقة العامة: وهى تشكل الطبقة الكبيرة العدد من الشعب المصرى، وهى التى ضمت صغار الحرفيين والصناع والفلاحين الأجراء وصغار الموظفين وخدم المساجد والعاطلين من دهماء الشعب، وقد كان دخل هذه الطبقة محدوداً وأجورهم متدنية مقارنة بأجور رجال الطبقة الوسطى.

وتوجد وثيقة بردية في دار الكتب المصرية بالقاهرة مؤرخة من شهر ربيع الآخر سنة ٢٥٦ ه. ، تحتوى على عقد إستنجار خادم لأحد المساجد وقد نص العقد على أن يتقاضى هذا الخادم أجراً سنويًا مقداره ثلاثة دنانبر ونصف مقابل رعايته للمسجد وتنظيفه وإضاءته وجلب الماء له. ونص العقد أيضًا على إسكانه بيتًا من بيوت المسجد دون مقابل ، وكان أجر هذا الخادم يدفع من إيراد وقف خصص للصرف على هذا المسجد .

وكان حكام الطولونيين والإخشيديين يقيمون الولائم والمآدب في قصورهم في بعض الأحيان لعامة الناس من سكان مصر الفسطاط والقطائع. ولقد ذكر صاحب النجوم الزاهرة أنه كان ينادى في مصر ما بين الحين والآخر: « من أحب أن يحضر سماط الأمير فليحضر .. وكان ابن طولون يجلس وهو بأعلى القصر ينظر ذلك ويأمر بأن تفتح جميع أبواب الميدان لينظرهم وهو يأكلون ويحملون » .

وكان العامة من المصريين يشاركون في الإحتفال بالأعياد الإسلامية والقبطية وكان الحكام يتصدقون عليهم في شهر رمضان وفي عيدى الفطر والنحر ، كذلك كانوا يحتفلون بيوم الغطاس الذي كان له بمصر موسم عظيم للغاية . قال المسعودى : « ولليلة الغطاس بمصر شأن عظيم عند أهلها لا ينام الناس فيها وهي ليلة الحادى عشر من طوبة ولقد حضرت سنة ثلاثين وثلثمائة ليلة الغطاس بمصر والإخشيد محمد إبن طغج أمير مصر في داره المعروفة بالمختارة في الجزيرة الراكبة للنيل والنيل يطيف بها وقد أمر فأسرج في جانب الجزيرة وجانب الفسطاط ألف مشعل غير ما أسرج أهل مصر من المشاعل والشمع وقد حضر بشاطئ النيل في تلك الليلة آلاف من الناس من المسلمين ومن النصارى منهم في الزواريق ومنهم في الدور الدانية من النيل ومنهم على سائر الشطوط لا يتناكرون كل ما يكنهم إظهاره من المآكل والمشارب والملابس والملاهي والعزف والقصف وهي أحسن ليلة تكون بمصر وأشملها سروراً ولا تغلق فيها الدروب ويغطس أكثرهم في النيل ويزعمون أن ذلك أمان من المرض ونشر الداء » .

وكان العامة يشاركون في الثورات وحركات التمرد ، كذلك كانوا يقومون بالنهب والسلب في حالات مصادرة كبار القواد أو الوزراء مثلما حدث عند مصادرة كاتب الخراج أبي بكر الماذرائي .

الرقيق: كانت مصر في العصرين الطولوني والإخشيدي سوقًا لشراء الرقيق الأبيض والأسود الذي كان بغد إليها من شرق آسيا وإفريقيا. وقد كان تجار اليهود الرازانية، الذين كانوا يتولون أمر التجارة بين الشرق والغرب آنذاك، يجلبون هذا الرقيق إلى أسواق مصر من جواري وغلمان وعبيد وإماء، وكان بعض أسياد هؤلاء الأرقاء يقومون بإعتاقهم ويصيرون مواليًا لهم، وكان بعضهم يتخذ لنفسه زوجات من الجواري والبعض الآخر يتخذ جنوداً وحرسًا خاصًا له من غلمان هذا الرقيق يعد أن يحسن تربيته ويحسن تعليمه أمور الجندية والقنال. وقد عمل بعض هؤلاء الموالي كتجار نيابة عن أسيادهم في تجارة أعالي البحار فكانوا يسافرون في هذه الرحلات الطويلة ويتجرون لأسيادهم ويعودون لهم بالمكاسب الهائلة. كذلك نجح بعض هذا

الرقيق في الوصول إلى قيادة الجيش والمناصب العليا، بل منهم من وصل إلى الحكم مثل كافرر الإخشيدي الذي قيل أنه اشترى من نخاسه بثمان عشرة دينار.

ولقد ذكر بصدد أمر عتق الرقيق أن محمداً بن على الماذرائي قد قام بإعتاق عدد كبير من الأرقاء أو صلته بعض المصادر مبالغة إلى ألف محلوك طيلة حياته . وإن دل هذا الخبر على شئ إنما يدل على قيام الموسرين من الناس في مصر بإعتاق الأرقاء وإعطائهم حريتهم والإستفادة من قدراتهم وخدماتهم وولائهم لأسيادهم .

## ج - التقسيم الديني:

المسلمون: شهد النصف الأول من القرن الثالث الهجرى انتشاراً واسع المدى الإسلام بمصر، والدليل على ذلك إنخفاض من قدر الجزية المحصل من أهل الذمة بسبب إسقاطها عنهم بعد دخولهم الإسلام، كذلك دل على ذلك خفوت ثورات المصريين التي كان يقوم بها أقباط مصر في عصر الولاة منذ أواخر القرن الأول الهجرى بسبب تناقص أعداد المناهضين للإسلام والثائرين بازدياد دخولهم في الإسلام. ومن الأسباب التي ساعدت على انتشار الإسلام وسرعة عملية التعريب في مصر إسقاط الجند العرب من ديوان الجند بعد القرار الذي أصدره الخليفة العباسي المعتصم سنة ٢١٧ هـ، الأمر الذي حرم العرب من الأموال والرواتب التي كانوا يتقاضونها نظير تفرغهم للقتال وبعدهم عن الإختلاط بالمصريين عا دفعهم إلى الاختلاط والتماذج مع المصريين والتزاوج من بناتهم وإنجابهم لأجيال مصرية عربية مسلمة.

أهل الذمة : عُرفت الأقلية القبطية التى احتفظت بديانتها النصرانية مع الأقلية اليهودية التى كانت تقيم بمصر فى الفسطاط والإسكندرية بأهل الذمة . لأنهم صاروا أمانة فى ذمة المسلمين ، وقد حفظ لهم الإسلام حرية عقيدتهم وعبادتهم وسلامة أماكن عبادتهم من كنائس وأديرة ومعابد مقابل دفع الجزية . والجزية مبلغ قليل من المال فرض على المدى مثل ضريبة الزكاة التى فرضت على المسلم حتى يشعر الذمى بضرورة مشاركته فى المجتمع الذى ينتمى إليه ويقوم بكفالة حقوقه وحمايته .

ولم تكن الهوة سحيقة بين الأغلبية من المسلمين والأقلية من غيرهم في المجتمع المصرى في العهدين الطولوني والإخشيدي ، بل كان التعاون بينهما قائمًا وواضحًا ، فلقد كان النصاري يعملون كأجراء عند أثرياء المسلمين والعكس صحيح ، ويشير ابن الداية في كتابه المكافأة إلى ثرى نصراني يستخدم المسلمين في أرضه ومزارعه ويحسن الداية مي كتابه المكافأة إلى ثرى نصراني يستخدم المسلمين هناك . وتظهر روايات المقريزي اليهم ويسافر إلى يغداد لزيارة أصدقائه المسلمين هناك . وتظهر روايات المقريزي احتفال الشعب المصرى بالأعياد المسيحية ومشاركتهم لإخوانهم المسيحيين في هذه الأعياد مثل عيد الغطاس وأحد الشعانين وخميس العهد وعيد السعف ويوم الخروج وعيد النيروز القبطي . وكانت الدولة تشارك في الاحتفال رسميًا في هذه الأعياد وتعتبرها أعيادًا قومية تعطل المصالح الحكومية فيها .

وكان أهل الذمة في ذلك الوقت يحسنون قراءة العربية وكتابتها والتحدث بها في مجالسهم ومعاملاتهم ، وبالتدريج غلبت اللغة العربية والثقافة العربية عليهم فتخلوا عن لغتهم المصرية القديمة وتناسوها مع مرور الأيام . وقد كتب الذميون وثائقهم كلها التي وردت إلينا وغيرها باللغة العربية حتى عقود الزواج في داخل الكنيسة المصرية كانت تكتب باللغة العربية . ولم يفقد بعض أفراد هذه الطبقة الامتيازات القديمة التي كانت لهم ، وحافظوا على خبراتهم الفنية والصناعية والإدارية والمالية وبقيت في يدهم في العصر الطولوني بعض الوظائف المالية الكبرى في البلاد ، بل هناك ما يدل على أن بعضهم قد وصل إلى أرقى المناصب الإدارية ومنهم من وصل للخدمة في بلاط الطولونيين والإخشيديين .

## د - حياة المدن : في القطائع :

بنى الطولونيون مدينة القطائع ، خارج الفسطاط واتخذوها عاصمة لدولتهم المستقلة ، دون العسكر التى كان قد بناها ولاة العباسيين سنة ١٣٣ هـ فى موقع الحسرا - القصوى القديم واتخذوها عاصمة لهم . وبرور الأيام اتصلت العسكر بالفسطاط وأصبحت مدينة كبيرة ، وظل أسرا - مصر يقيمون فى دار الإمارة فى العسكر حتى أنشأ أحمد ابن طولون القطائع سنة ٢٥٦ هـ / ٨٥٠ م وأقام فى وسطها مسجداً جامعًا يعد من أكبر مساجد العالم لإسلامى وأروعها . وقد تأثر ابن طولون عند تأسيسه لعاصمته الجديدة بتخطيط مدينة سامرا التى نشأ فيها قبل مجيئه إلى مصر ، فقد كانت كل منهما مقسمة إلى خطط أو قطائع (حارات) تضم كل قطيعة منه السكان تربط بينهم رابطة الجنس أو العمل ، ومن ثم أصبح اسم القطائع علماً على مدينة ابن طولون .

وكان للإستقلال السياسى الذى حصل عليه ابن طولون أثره الواضح فى انتعاش اقتصاديات البلاد وتطورها الإجتماعى وازدهارها الفنى . وبدأت مظاهر الترف والرفاهية وآثار الرخاء تتجسم فى عصر خمارويه الذى بالغ فى منشآته المعمارية وأسرف فى الصرف على جهاز ابنته قطر الندى عند زفافها على الخليفة العباسى المعتضد .

ولقد أنشأ ابن طولون ومن بعده خمارويه المستشفيات والبساتين داخل القطائع وأقام بها عمائر عراقية الأسلوب والطابع . وتوفرت في المدينة الخدمات لساكنيها « فعمرت عمارة حسنة وتفرقت فيها السكك وبنيت فيها المساجد الحسان والطواحين والمعامات والأفران » . ولقد عمرت القطائع في عهد الطولونيين وازداد عدد سكانها حتى قيل أنه كان بها ما يزيد على مائة ألف دار سوى البساتين والحدائق الغناء . وعاش الناس في رغد من العيش في عهد الطولونيين وتوافرت لهم المعيشة السهلة مع رخص الأسعار واستتباب الأمن ورعاية الحكام ، وقد خربت القطائع في الشدة العظمي التي كانت في خلافة المستنصر بالله الفاطمي في الخمسينات من سنة أربعمائة ، وزالت آثارها ولم يبق لها رسم يعرف وكان موضعها من قبة الهواء التي صار مكانها قلعة الجبل إلى جامع ابن طولون وقد كان ذلك طول القطائع أما عرضها فإنه كان من أول الرميلة تحت القلعة حتى حي زين العابدين بمنطقة السيدة زينب حالياً .

فى الفسطاط: انتعشت الحياة فى الفسطاط إلى جانب القطائع فى عهد الطولونيين والإخشيديين وساد الرخاء المدينة ورخصت الأسعار حتى أن رطل اللحم كان يباع فيها بأربعة أفلس والقمع كل خمسة أرادب بدينار وكان بها من المساجد سنة ٣٣٦ هـ ، كما يقول القضاعى: « من المساجد ستة وثلاثون ألف مسجد وثمانية آلاف شارع مسلوك وألف ومائة وسبعون حمامًا ، وأن حمام جناده فى القرافة ما كان يتوصل إليها إلا بعد عناء من الزحام وإن قبالتها فى كل يوم جمعة خمسمائة درهم » . وقال ابن سعيد الأندلسي فى كتباب حلى المغرب: « وفى الفسطاط دار تعرف بدار

عبد العزيز يصب فيها لمن بها في كل يوم أربعمائة راوية ماء وحسبك من دار واحدة يحتاج أهلها في كل يوم إلى مثل هذا القدر من الماء ». ولقد أورد المقريزي رواية قرر في آخرها: « وفور غنى الناس بحصر وعظم أمرهم وكثرة سعاداتهم ، وذكر أن مساكن أهل الفسطاط كانت آنذاك خمس طبقات وستًا وسبعًا وأنه ربما سكن الدار الواحدة المائتان من الناس ، وكان فيه دار عبد العزيز بن مروان يصب لمن فيها في كل يوم أربعمائة راوية ماء و.كان فيها خمسة مساجد وحماما وعدة أفران يخبز فيها عجين أهلها ، وكان بخارج الفسطاط مزارع واسعة تعرف بجنان بني سنان البصرى ، ولم يرى أبدع منها ، وقد قيل أنه لما قدم الخليفة العباسي المأمون مصر سنة ٢١٧ هـ رأى جنان بني سنان هذه فأعجب بها ، فسأل إبراهيم بن سنان كم عليه من الخراج لجنانه فذكر أنه يحمل إلى الديوان في كل سنة عشرين ألف دينار ، فقال له المأمون : وكم ترد عليك هذه الجنان ؟ فقال : لا أستطيع حصره إلا أن ما زاد على مائة ألف دينار أتصدق به ولو درهمًا واحداً .

#### ٢ - الحياة الإقتصادية :

فى ظل استقلال مصر فى العصرين الطولونى والإخشيدى نهض إقتصاد مصر وعاشت البلاد فى رخاء ورخص للأسعار وارتفاع لمستوى المعيشة وزيادة فى الإنتاج بسبب السياسة الإقتصادية الحكيمة التى أنتهجها حكام دولتى بنى طولون والإخشيد . وقد تجلت هذه السياسة فيما اتخذه حكام هاتين الدولتين بصدد موارد الإقتصاد الهامة وهى الزراعة والصناعة والنجارة .

ففى مجال الزراعة اهتم ابن طرلون بأمرها لأن مصر أساسًا بلذاً زراعية والزراعة فيها تشكل المصدر الرئيسى لدخلها القومى على مر العصور. وأول ما فعله ابن طولون هو قصر خراج مصر عليها ومنع إرساله لدولة الخلافة تأكيداً للسياسة الإستقلالية التى انتهجها في حكم البلاد وصرف أموال هذا الخراج على احتياجات

الدولة عما يتصل بالنهوض بالزراعة ذاتها والنهوض بسائر مرافق الحياة . وكان لابد له من ضبط تحصيل هذا الخراج المفروض على الأرض وجعل على تحصيله موظفين عرفوا بالعدالة والأمانة والكفاءة مع وضعهم باستمرار تحت المراقبة لضمان عدم تلاعبهم في أموال الخراج وعدم عسفهم على المزارعين ، وقد أدى ذلك إلى حماية الفلاحين وتشجيعهم على العمل في الأرض وزيادة الإنتاج . كذلك فإن توفير الأمن والأمان للفلاحين ساعد على الاستقرار في الأرض وعدم تركها خوفًا من الفتن والإضطرابات للفلاحين ساعد على ذلك وتعطل دولاب العمل في الزراعة .

ولقد قام الطولونيون ومن بعدهم الإخشيديون بتقديم كافة الخدمات الضرورية للنهوض بالزراعة مثل العناية بالرى وشق الترع والمصارف وإقامة الجسور ومد الفلاحين بالبذور والآلات الزراعية وسائر الدواب اللازمة للاستخدام الزراعى . كذلك إدخال أنواع جديدة من الزروع من خضر وفاكهة وحبوب وبساتين فاكهة وزهور . ولم يتوفر الإنتاج ويشيع الرخاء في هذين العهدين إلا بسبب الاهتمام بالزراعة الأمر الذي أشارت إليه المصادر . فلقد ذكر المقريزي أن نحو مليون فدان من أصل ٢٨ مليون فدان هي مساحة مصر كلها زرعت ، وكان ذلك أكبر استغلال لزرع مساحة من أرض مصر حتى أن خراج هذه الأرض تضاعف في عهد بني طولون ووصل إلى قرابة الأربعة ملايين وربع دينار في العام ، وهو مبنلغ لم تحصله مصر طوال تاريخها ، الأمر الذي ساعد ابن طولون وأسرته من بعده على تنفيذ مشروعاتهم الإصلاحية والإنفاق الزائد في حياتهم . ونحن لا نجد في المصادر ذكراً لأي أزمات اقتصادية في هذين العهدين ، كذلك نقرأ في خطط المقريزي عن رخص أسعار الغلال حتى أنه بيع عشرة أرادب قمع بدينار واحد في عهد أحمد بن طولون .

وكان القمع من المعاصيل الرئيسية التى تزرع فى مصر فى العهدين الطولونى والإخشيدى وكانت أسعاره رخيصة ، كذلك زرع القطن والكتان وبخاصة فى مناطق ساحل البحر المتوسط والبحيرات ومدينة دمياط كما ورد فى كثير من الوثائق البردية التى يرجع تاريخ تحريرها إلى هذه الفترة ، كذلك كان يزرع قصب السكر لحاجة الدولة لاستخراج السكر اللازم لاستعمالها . هذا بالإضافة لزراعة أشجار الفواكه المختلفة والزهور والورود .

أما في مجال الصناعة: فلقد توافرت في مصر منذ القدم عوامل قيام الصناعة ورقيها من توفر المواد الخام والقوى المحركة والأيدى العاملة ورؤوس الأموال والأسواق الداخلية والخارجية التي تصرف فيها المصنوعات. ولقد كانت هذه الصناعات في عمومها صناعات حرفية خفيفة وليست صناعات ثقيلة. وكانت صناعة النسيج بمختلف أنواعه أهم هذه الصناعات، وكانت دور الطراز تقوم بتصنيع نسيج الخاصة ونسيج العامة. ومن المدن التي اشتهرت بصناعة منسوجاتها مدن الفسطاط والإسكندرية وأشمون والفيوم وتنيس وأخميم وأسيوط. ونشطت في العهدين الطولوني والإخشيدي صناعة الأسلحة والسفن الحربية والتجارية والصناعات الزراعية مثل صناعة السكر وصناعة زيت المصابيح واستخراجه من بذور البنجر واللفت والكتان . كذلك نشطت صناعة استخراج الأصباغ اللازمة لصبغ المنسوجات من أشجار النيلة التي كانت تزرع في صعيد مصر. وراجت في ذلك العهد أيضاً بعض الصناعات المحدنية وبخاصة تصنيع الحلى وبعض الصناعات الخزفية ، والجلدية . وشهد العصر الإخشيدي تدهور صناعة قراطيس البردي ، وانتشار استخدام ورق الكاغد الذي كانت تصنعه الصن ويرد إلى مصر من سمرقند .

وفى مجال التجارة ازدهرت التجارة الداخلية فى أسواق مصر فى العصرين الطولونى والإخشيدى ، ولقد استعرض المقريزى هذه الأسواق فى كتاب خططه وذكر أسما مها فى القطائع والفسطاط وذكر ما كانت تحتويه من سلع كثيرة ورواج حركة البيع والشراء فى هذه الأسواق الأمر الذى يدل على نهضة اقتصاد مصر آنذاك .

أما بخصوص التجارة الخارجية فلقد نشطت تجارة مصر الخارجية آنذاك نشاطا كبيراً بسبب مشاركتها في التجارة العالمية تجارة المرور بين الشرق والغرب وإتجارها في حاصلات بلاد الشرق الغالبة الثمن والمرتفعة القيمة . ولقد ذكر ابن خرداذبه في كتابه المسالك والممالك دور مصر التجارى في التجارة العالمية التي كان يتولى أمر القيام بها آنذاك اليهود الرازانية الذين كانوا يمرون بمواني مصر في غدوهم ورواحهم ما بين أوربا وبلاد الهند والصين وشرق آسيا . ولقد كانت مصر تحصل مكوسًا على البضائع التي يحملها تجار هذه التجارة ، الأمر الذي جعل الأموال تتدفق بكثرة على خزائن الطولونيين والإخشيديين .

وقد وفدت إلى مصر فى العصر الطولونى عناصر غير مصرية لاستغلال أموالها فى تجارة مصر الداخلية والخارجية ، وكان غالبيتهم من الفرس أو من العراق والشام . وذكرت المصادر أن جالية كبيرة من رجالات الفرس استقرت واستوطنت مصر منذ القرن الثالث الهجرى وأنها ساهمت بنصيب وافر فى حركة التجارة فى البلاد .

#### ٣ - الحياة الثقافية:

شهد العصر العباسى الثانى فى دولة الخلافة حركات سياسية استقلالية عن جسم دولة الحلافة ، وقامت بعض الدويلات المستقلة فى المشرق الإسلامى والمغرب ، وكانت الدولتان الطولونية والإخشيدية فى مصر واحدة من هذه الدويلات المستقلة . ولم يكن استقلال هذه الدول استقلالاً سياسيًا فحسب بل كان أيضًا استقلالاً ثقافيًا وحضاريًا . فبرغم أن هذه الحركات الاستقلالية السياسية قد انتقصت من حجم دولة الخلاقة وجعلها تتقلص وتصل فى بعض الأحيان مقتصرة على بغداد ونواحيها ، إلا أن الرحدة الحضارية للعالم الإسلامي ظلت كما هى بل ازدادت ازدهاراً وتألفاً بسبب عدم اقتصار الحضارة الإسلامية آنذاك على منارة إشعاع واحدة فى بغداد بل صارت هنالك منارات عديدة فى المشرق والمغرب . وقد ساعد على هذا الازدهار الحضاري أن حكام هذه الدول عديدة فى المشرق والمغرب . وقد ساعد على هذا الازدهار الحضارة أو قد كان لحكام مصر المستقلة كانوا متحضرين وكانوا شغوفين بالعلم والعلماء وكانوا حريصين على أن تساهم بلادهم التي حكموها بنصيب وافر في هذه الحضارة . وقد كان لحكام مصر الطولونيين والإخشيديين دور كبير في ازدهار حضارة مصر أيام حكمهم وتطور وتنوع ثقافتها ، وكان لهم إسهامهم في مسيرة الحضارة الإسلامية العام وتقدمها ، وذلك بسبب موقع مصر في قلب العالم الإسلامي وأخذ مصر بدور قبادي في هذه الحضارة بيسبب موقع مصر في قلب العالم الإسلامي وأخذ مصر بدور قبادي في هذه الحضارة بيسبب موقع مصر في قلب العالم الإسلامي وأخذ مصر بدور قبادي في هذه الحضارة بيسبب موقع مصر والدولة الإسلامية .

ولقد شهدت البلاد نهضة ثقافية عامة في مجال العلوم والفنون والآداب وقد كان القرنان الثالث والرابع الهجرى قرون بداية ازدهار الحضارة الإسلامية في الأمصار الإسلامية بسبب اتساع سياسة التعريب، كذلك بسبب تشجيع عملية النقل والترجمة من الحضارات الفارسية واليونانية والهندية، ويسبب أقبال حكام الطولونيين والإخشيديين على الإهتمام بدراسة العلوم الدينية والعربية وتشجيع الشعر والشعراء وانتشار المذاهب الفقهية الأربعة وإنشاء أول ديوان للإنشاء بمصر وظهور الكتاب فيه من أمثال الحسن بن رافع والماذرائيين.

هذا ولم يقتصر اهتمام حكام مصر بالعلوم الدينية والشرعية واللغوية ، لكن شمل هذا الاهتمام سائر العلوم العملية العقلية من طب وفلك ورياضيات وكيمياء وفيزياء ، وكان الفقهاء والعلماء والأدباء يلتقون في المهدين الطولوني والإخشيدي للمناظرة في المسائل الفقهية والأدبية بمسجد عمرو بن العاص ومسجد عبد الله ومسجد ابن عمروس وكانت المساجد ملتقي للعلم والفقه ، كذلك كانت الكتاتيب والمدارس التي انتشرت في بلدان مصر المختلفة بشكل كبير . وقد خصص لها المعلمون الذين كانوا يتقاضون أجورهم من الدولة ويشرفون على العملية التعليمية بالبلاد ، وقد خرَّجت هذه المعاهد العلمية لكثير من العلماء في مختلف التخصصات .

ومن فقها، الشافعية الذين ظهروا آنذاك ابن الحداد (ت ٣٤٥ هـ) وابن أبى زرعة الدمشقى (ت ٣٢٧ هـ) ، ومن فقها، المالكية محمد بن يحيى الأسوانى (ت ٣٤٠ هـ) ومن الأدباء: سيبويه المصرى (ت ٣٤٠ هـ) ومن الأدباء: سيبويه المصرى (ت ٣٥٨ هـ) . ومن الأدباء: سيبويه المصرى ( المحدد المحدد

#### ٤ - الآثسار والفنون :

من أهم الآثار المعمارية التي خلفها العصر الطولوني جامع أحمد بن طولون الذي بناه سنة ٢٥٩ هـ ، ولا يزال باقبًا حتى الآن بمئذنته الحازونية المميزة .

ويجمع جامع أحمد بن طولون بين البساطة والجمال والامتداد الفسيح إذ تبلغ مساحته مع الزيادة ، أى الفضاء الذى يحيط به من جميع جهاته بجواجهة القبلة ستة فدادين ونصف ، أى ٢٦, ٣١٨ متراً مربعاً . وهو من الجوامع المعلقة إذ يصعد إلى أبوابه بدرج دائرى الشكل ، وعمد هذا المسجد مبنية من الطوب وتيجانها مزخرفة برسوم نباتية محفورة بأسلوب هندسى هو أسلوب الأرابيسك . وتشبه مئذنة هذ المسجد مئذنة مسجد سامرا بالعراق . وللأسف فقد اندثرت كل المبانى المعمارية التى شادها كل من أحمد ابن طولون وابنه خمارويه فى القطائع والفسطاط ، وهى المبانى التى أشارت إليها المصادر التاريخية وقدمت لنا أوصافًا طببة لها .

أما العمائر الإخشيدية ، فالمتبقى منها الآن : مشهد آل طباطبا الذى يرجع تاريخه إلى سنة ٣٣٤ هـ ، ويقع على بعد ٥٠٠ متر غربى ضريح الإمام الشافعى . وشواهد القبور التى ترجع إلى العهد الإخشيدى والمحفوظة فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة .

وينظبق نفس الشئ على العهد الإخشيدي من اندثار آثاره المعمارية التي ورد ذكرها في المصادر مثل قصر المختار وقصر البستان اللذين شيدهما الإخشيد في جزيرة الروضة سنة ٣٢٥ هـ ، والبستان الكافوري ، والمساجد مثل مسجد ابن عمروس ومسجد عبد الله ، وهنالك بعض قطع النسيج التي نسجت في العصر الإخشيدي وصلت إلينا ولا زالت محفوظة في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة حملت أسماء حكام دولة الإخشيدين إلى جانب أسماء خلفاء العباسيين المعاصرين لهم .

# ثبت بسلسلة نسب ائمة الشيعة الإسماعيلية

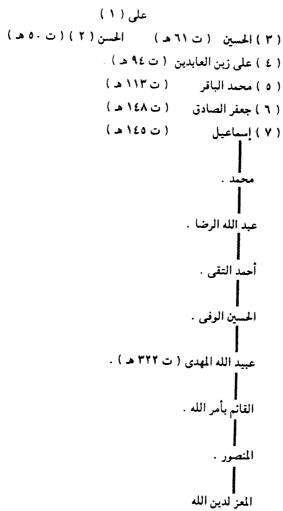

# خلفاء الفاطميين وسنى حكمهم

#### ١- في المغرب:

#### ب- في المغرب ومصر:

٤ - المعز ٢٤١ - ٣٦٢ هـ / ٩٥٣ - ٩٧٣ م

#### ج- نی مصر :

۲۲۳ - ۲۵۳ ه / ۹۷۳ - ۲۷۲ المعز ٥٢٣ - ٢٨٦ هـ / ٢٧٦ - ٢٩٩ م ٥ – العزيز ۲۸۳ - ۱۱۱ ه / ۲۹۹ - ۲۲۱م ٦ - الحاكم ١١١ - ٢٧٤ هـ / ١٠٢١ - ٢٣١ م ٧ - الظاهر ٧٧٤ - ٧٨٤ هـ / ٢٣٠ - ١٠٩٤ م ۸ - المستنصر ٨٨٤ - ١٩٥ هـ / ١٠٩٤ - ١١٠١م ٩ - المستعلى ٥٩٥ - ١١٣١ - ١١٠١ م ١٠ - الآمر ١١٤٩ - ١١٣١ / ١١٣٠ - ١١٤٩ م ١١ - الحافظ ع م - ١١٥٩ هـ / ١١٤٩ - ع١١٥ م ۱۲ - الظافر ١١٦٠ - ١١٥٤ / ١١٦٠ - ١١١٥ ۱۳ - الفايز ٥٥٥ - ٢٢٧ هـ / ١١٧٠ - ١١٧١م ١٤ - العاضد .

# جدول خلفاء الفاطميين في مصر

- ٥ العيزيسيز ،
- ٦ الحاكسم .
- ٧ الظاهــر .
- ۸ المنتصصر ،
- ٩ المستعملي محمد.
  - ١٠ الآمـــر ،
  - ١١ الحافظ .
  - ١٢ الظافر .
  - ١٣ الفائسز .
  - ١٤ العاضد .

#### (٤) الدولة الفاطمية في مصر

(AOY - YFO 64 \ AFP (YII 4)

أولاً: قيام الخلافة الفاطمية في المغرب والسياسة التي اتبعها الفاطميون لتوطيد نفوذهم في تلك البلاد حتى منتصف

القرن الرابع الهجرى

## ١- الدعوة الإسماعيلية إلى قيام الخلافة الفاطمية

الإسماعيلية هي فرقة من خمس فرق تنتسب إلى الجماعة المعروفة في التاريخ باسم الشيعة وهي فرق: الكيسانية ، الإمامية الموسوية (الاثنا عشرية) ، والزيدية ، والإسماعيلية ، والغلاة .

وجماعة الشيعة جماعة دينية سياسية بدأت تظهر نواتها كحزب يناصر عليا بن أبى طالب ويتشبع له ، ومن هنا أخذوا اسم الشيعة . ولقد اقتصر أصحاب هذه الفرقة أول الأمر على المطالبة بحق على في الخلافة بعد أن أحسوا بتجاوز جماعة الإسلام له وغبنه هذا الحق . ثم ما لبث هذا الحزب أن قوى شأنه وصلب عوده وكان له شوط طويل في الصراع مع حكام الأمويين ومن بعدهم العباسيين ، وكان لهذا الصراع أثره الكبير وبصماته الواضحة في مجريات الأحوال السياسية في الدولة الإسلامية لوقت طويل .

وتتمسك جماعة الشيعة بحق على فى الخلافة لا بعد استشهاد الخليفة عثمان ولكن بعد وفاة الرسول (ص) مباشرة ، ولهم فى كتبهم حجج وأسانيد يستندوا عليها فى المطالبة بهذا الحق ، ومن هذه الأسانيد ما ورد فى كتب رجال السنة المخالفين لهم فى المذهب .

ومن الأحاديث التي يتذرعون بها في حق تولى على الخلافة بعد وفاة رسول الله (ص) ما ورد في سنن الترمذي والنسائي قول رسول الله (ص) : « يا أيها الناس إني تركت فيكم ما أن أخذتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي » .

كذلك الحديث الذى أورده الترمذى ( الحديث رقم AVE ) قوله صلى الله عليه وسلم : « إنى تركت فيكم ما إن تمستكم به لن تضلوا بعدى : كتاب الله حبل محدود من السماء إلى الأرض وعترتى أهل بيتى ولن يفترقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفونى فيهما » .

ومنها ما أخرجه الحاكم عن يزيد بن أرقم وأورده الذهبى ، والمعروف بروايته غدير خم ، قال : « لما رجع رسول الله ( ص ) من حجة الوداع ونزل غدير خم قال : كأنى دعيت فأجبت أنى قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله تعالى وعترتى فانظروا كيف تخلفونى فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ، ثم قال عليه الصلاة والسلام : إن الله عز وجل مولاى وأنا مولى كل مؤمن ، ثم أخذ بيد على فقال : من كنت مولاه فهذا وليه اللهم والى من ولاه وعاد من عاداه » .

وتطور أمر هذا الحزب الذي ناصر عليًا بعد أن آلت له الخلافة ووقفوا في الحرب معه ضد معارضيه ، وزاد أمرهم في الكوفة التي اتخذها على حاضرة له وفي البصرة التي انحازت إلى جانبه في الصراع ضد معاوية .

وضعف أمر الشيعة لبعض الوقت بعد استشهاد على ، لكنهم عادرا ووحدوا صفوفهم تحت قيادة الحسين بن على حين رفض مبايعة يزيد بن معاوية للخلافة . لكن الحسين استشهد وعدد من أهل ببته في معركة كربلاء في العاشر من المحرم سنة ٦٦ هـ ، وأدى هذا الحدث الذي كان له الوقع الأليم على قلوب الشبيعة إلى تطور التشيع ، فبعد أن كان رأيًا سياسيًا نظريًا وحبًا شخصيًا عاطفيًا تحول ، بعد مقتل الحسين ، إلى عقيدة راسخة في نفوس الشبعة .

ورأى الشيعة ، بعد هذا الحدث الأليم ، أنهم فى حاجة إلى تنظيم أنفسهم ، فاجتمع نفر منهم عند قبر الحسين وتذاكروا دعوتهم له وشعروا بالندم لتخليهم وتخاذلهم عنه ، ورأوا ضرورة الثأر من قتلة الحسين والتصدى لحكام الأمويين الذين كانوا وراء عملية الاستشهاد .

ودخل الشيعة في معارك مع الأمويين انتهت بهزيمتهم ، كذلك دخلوا مع العباسيين بعد أن تبين لهم إصرارهم على محاربتهم والقضاء عليهم بعزم أكثر من عزم الأمويين ، وفشلت أيضًا محاولاتهم وثوراتهم ضد العباسيين ، كما سبق أن فشلت ضد الأمويين ، لذلك لم يرى الشيعة فائدة من الثورة المعلنة فلجأوا إلى السرية والتخفى حتى تكتمل صفوفهم وتقوى وتتاح لهم الفرصة المناسبة للظهور والوصول إلى الحكم بعد نشر المذهب الشيعى سراً في الأطراف البعيدة عن مركز الدولة في بغداد .

ولقد انحصرت زعامة العلويين ، منذ أواخر العصر الأموى وأواثل العصر العباسى ، في الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين إبن على ، وهو الإمام السادس عند طائفة الشيعة الإمامية ( الاثنا عشر ) .

وكانت هذه الطائفة تذهب إلى أن الإمامة تكون وتنحصر في سلالة الإمام على من فرع ابنه الإمام الحسين ، وأنها لا تنتقل من أخ إلى أخ بعد أن انتقلت من الإمام الحسن إلى أخبه الإمام الحسين ، وأنها لا تكون إلا في الأعقاب ، أي في الفرع الحسيني .

وقد خرج بعض الإمامية عن هذه التعاليم بعد موت الإمام جعفر الصادق في سنة ١٤٨ هـ ، بسبب الخلف حول من هو الإمام الحق من بين ولديه مسوسي الكاظم وإسماعيل . فلقد قال الإثنا عشرية بإمامة موسى الكاظم وهو عندهم الإمام السابع ، بينما قال المعارضون بإمامة إسماعيل ، أكبر أولاد أبيه ، فهو عندهم الإمام السابع ، وكذلك ابنه محمد .

ويروى أن أساس هذا الاختلاف يرجع إلى أن الإمام جعفر الصادق كان قد خلع ابنه الأكبر إسماعيل عن الإمامة وأحل ابنه موسى فى حياته بدلاً منه فلم يعترف المعارضون بهذا الخلع ، ولم يعترفوا بمبايعته لموسى وبايعوا إسماعيل وعرفوا بالإسماعيلية .

ولما ترفى إسماعيل سنة ١٤٥ هـ ، فى حياة أبيه ، رأى الإسماعيليون أتباعه أن تنتقل الإمامة بعده إلى محمد بن إسماعيل حفيد جعفر الصادق طبقًا لتعاليمهم التى تقول بأن تظل الإمامة فى الأعقاب ، فهو عندهم ، بدلاً لأبيه ، الإمام السابع .

وانفصلت جماعة الإسماعيلية عن جماعة الإمامية الموسوية ( الاثنا عشرية ) وأمعن أنصار محمد بن إسماعيل ، بعد أن بايعوه إمامًا ، في التخفي ونشر الدعوة له سرا أيام الخلفاء العباسيين : المهدى والهادى والرشيد ، وهذه الدعوة هي التي نبتت منها الخلافة الفاطمية .

ويرجع السبب فى اختفاء الأثمة الإسماعيليين الذين تولوا الإمامة بعد محمد بن اسماعيل وتسترهم إلى ما ذهب إليه فقهاؤهم من أنه من حق الإمام أن يستتر طالما لم يكن لديه قوة يدافع بها أعداء حتى يحفظ نفسه من الأسر أو القتل . ولقد خاف محمد بن إسماعيل من بقائه فى المدينة أيام خلافة الرشيد حين ذاعت دعوته هناك ، فارتحل إلى بلاد ما وراء النهر ، معتمداً فى نشر دعوته على داعيته ابن ميمون القداح .

ولما توفى اسماعيل سلك ابنه عبد الله الرضى نفس مسلكه واعتمد على الداعية نفسه ، وارتحل هو وابنه أحمد ، ولى عهده فى الإمامة ، إلى قرية سلمية قرب حمص ، خوفًا من الخليفة المأمون وعيونه ، وأصبحت سلمية دار هجرة للأئمة الإسماعيلية والمركز الرئيسى للدعوة فى عهد إمامة أحمد المتقى ومن بعده الإمام الحسين الرضى . بيعة عبيد الله المهدى بالخلافة :

وفى عهد الحسين الرضى خرج من سلمية عدد كبير من دعاة الإسماعيلية إلى مختلف بلاد العالم الإسلامي آنذاك لنشر الدعوة إلى بلاد اليمن على يد ابن حوشب الذي استطاع أن ينشر الدعوة فيها ويتملك بعد أن أخرج بنى يعفر من صنعاء أهم مدنها .

وكان أئمة الإسماعيلية حريصين على نشر دعراهم فى المناطق النائية البعيدة عن يد الخليفة ، لذلك فكر الإمام الحسين فى أن ينشر دعوته فى بلاد المغرب بعد أن نجح انتشارها فى اليمن واليمامة والبحرين على يد ابن حوشب .

ولقد أرسل الإمام الحسين داعيته أبا عبد الله الشيعى إلى المغرب لنشر الدعوة هناك بعد سفره إلى اليمن وتزود بأصول نشر الدعوة من ابن حوشب ، وكان ابن حوشب قد أرسل داعيتين من قبله ألا وهما : أبا سفيان والحلواني . وعند وفاة هذين الداعيين ، تحرك أبو عبد الله الشيعي سنة ٢٨٠ ه .. متوجهًا إلى المغرب بعد أن حرث الأرض فيها أبو سفيان والحلواني للدعوة .

وصل أبو عبد الله الشيعى إلى المغرب بعد أن تعرف فى مكة على حجاج من كتامة مصاحبًا لهم . وكان أهل المغرب يحبون آل البيت ، وهذا يفسر نجاح الأدارسة فى إقامة دولتهم هناك سنة ١٧٢ ه . ولقت دعوة أبى عبد الله الشيعى قبولاً عند سكان المغرب وانتشرت فيها ، كذلك انتشرت فى بلاد إفريقية ( تونس ) بعد أن نجح أبو عبد الله فى إزالة سلطان الأغالبة عنها .

ولما استقرت الأمور لأبى عبد الله الشيعى فى المغرب وإفريقية أرسل إلى الإمام عبيد الله المهدى بن الإمام الحسين ، وهو بسلمية ، وفداً من رجال كتامة يدعونه إلى ترك سلمية والقدوم إلى المغرب التي اعتنقت الدعوة .

ونجح أبو عبيد الله المهدى فى الرصول إلى بلاد المغرب سنة ٢٩٧ هـ رغم الصعاب التى واجهته فى طريقه إلى هذه البلاد ، ورغم عيون رجال الخليفة « المكتفى » العباسى التى كانت تتربص له فى كل مكان من سلمية إلى سجلماسة ، ثم رقادة ، ونزل بقصر من قصور رقادة التى اتخذها حاضرة لدولته الجديدة ، وتلقب بلقب المهدى أمير المؤمنين . ومن رقادة أعلن قيام الخلافة الفاطمية لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الحكم الشيعى المناوئ لخلفاء العباسيين السنيين .

## ج - سياسة الفاطميين في توطيد سلطانهم بالمغرب:

تخلص عبيد الله المهدى من داعيته الكبير أبى عبد الله الشيعى ، خوفا منه ، بسبب ازدياد نفوذه وحب الكتاميين له وعلو مكانته بين أهل المغرب ، وهذا أمر يؤخذ على الإلمام الشيعى كما أخذ على الخليفة المنصور العباسى قتل داعيته أبى مسلم الخراسانى .

ولقد أدى حادث قتل الداعية الكبير إلى ثورة الكتاميين ضد الإمام ، الأمر الذى دفع الإمام إلى استخدام القوة وتسبير قواته بقيادة ابنه وولى عهده فى الخلافة من بعده أبى القاسم . ونجح أبو القاسم فى هزيمة الكتاميين وإخماد ثورتهم . كذلك تقدمت القوات الفاطمية إلى فاس للقضاء على بقايا الأدارسة هناك وإزالة نفوذهم .

وابتنى المهدى حاضرة جديدة له فى بلاد المغرب ، أسماها المهدية على مكان يقع على بعد ستين ميلاً جنوبى القيروان ، لتكون مقراً للدعوة الإسماعيلية ، واكتمل بناؤها سنة ٣٠٨ هـ ، وانتقل إليها فى نفس العام .

وعند وفاة المهدى سنة ٣٢٢ ه خلفه فى الحكم إبنه أبو القاسم الذى تلقب بلقب الخليفة « القائم بأمر الله » ، ولقد قامت فى بداية عهده عدة ثورات فى طرابلس وفى المغرب الأوسط على يد رجال زناتة الناقمين على الفاطميين بسبب تفضيلهم قبيلة كتامة عليهم وإيثارهم بالمكانة والثروة ، كذلك ثار ضدهم الخوارج من البربر بزعامة ابن كيداد بهدف التخلص من حكم الفاطميين .

ونجح الخليفة المنصور الفاطمى (إسماعيل بن أبى القاسم) فى هزيمة قوات ابن كيداد وقتله سنة ٣٣٦ ه، وقام بتعقب الزناتيين فى إفريقية (المغرب الأوسط). وابتنى المنصور حاضرة جديدة له، على مقربة من القيروان أسماها المنصورية نسبة إليه، وقام بعمران هذه المدينة التى ظلت عاصمة للفاطميين حتى ارتحال المعز لدين الله الفاطمي إلى مصر سنة ٣٦٢ ه وبناء القاهرة التى صارت عاصمتهم حتى نهاية دولتهم.

وتولى المعز لدين الله الخلافة بعد موت أبيه سنة ٣٤١ ه. ، وحاول تثبيت حكم الفاطميين في المغرب مستنداً إلى مهارة قائده العظيم جوهر الصقلى ، ونجع المعز في القضاء على نفوذ الزناتيين في تاهرت ، وعلى نفوذ بني واسل في سلجماسة وإخضاع معظم بلاد المغرب للفاطميين ، حتى شواطئ الأطلنطي .

# 

كان فتح مصر أمل الخليفة المعز ، ذلك لأن طموحاته وإمكانياته كحاكم عظيم لم تكن تكتف بحكم بلاد كبلاد المغرب فحسب ، بل كانت تخول له حكم الشرق والغرب جميعًا ، وكانت مصر بشروتها وتجارتها وموانيها العظيمة وكثافة شعبها هى حلمه الكبير لذلك أعد نفسه لفتح مصر ، واستفذ عامين في حفر الآبار وبناء محطات الراحة على طريق الإسكندري لتحقيق حلمه ، ولقد استقرت له الأمور في المغرب ولم حكن يمنعه عن فتح مصر شئ ، وحاصة أنها في ذلك الوقت كانت تتعرض لخطر غزو القرامطة وكانت نفسه في فنوضي واضطراب فلقد مات حاكمها «كافور» الإحشيدي ، وحل مكانه طفل في حكم البلاد ( أحمد بن على بن الإخشيد ) ولقد فرض ابن الفرات الوزير نفسه وصيًا على الشعب وقام بالضغط عليه واستنفاد موارد فرض ابن الفرات الوزير نفسه وصيًا على الشعب وقام بالضغط عليه واستنفاد موارد البلاد . وكانت قوات مصر في حالة ثورة وهياج وقاموا بنهب قصر الوزير وراسل قوادهم المعز لفتح البلاد وحاول الحسن بن عبيد الله بن طغج الإخشيد قادمًا من الشام أن ينقذ البلاد من خطر القرامطة ، إلا أنه لم يتولى أمرها سوى ثلاثة أشهر علد بعدها مضطرا إلى الشام بعد أن هُزمت قواته من القرامطة .

ولقد انتشرت آنذاك المجاعات فى مصر بسبب نقص النيل ٣٥٦ هـ / ٩٦٧ م ، ولقد توفى بسببها آنذاك ما يزيد عن ٦٠٠ ألف نسمة من سكانها حول الفسطاط ، وبدأ السكان المطحونون يهربون من أراضيهم إلى غيرها بحثا عن الطعام .

وكان المعز على علم تام بكل هذه الأحوال السيئة التي كانت تعيشها مصر الإخشيدية آنذاك ، أخبره بها الوزير اليهودي يعقوب بن كلس الذي كان مقربًا من كافور وقام بطرده من مصر الوزير المعادي له جعفر بن الفرات . وكان ابن كلس على دراية تامة بأحوال مصر الإقتصادية والمالية بسبب خبرته العالية في هذه الأمور .

ولقد قوى تقرير ابن كلس عزم الخليفة على الفتح ، فلقد أمن نفسه ضد القبائل البربرية في المغرب ، وجمع قدرا كبيرا من الذهب ، لأجل حملة الفتح قدر بأربعة وعشرين مليون دينار ، جمعه من بلاد صحراء مالى وموريتانيا ، وفقًا لتقرير المقريزى ، وأنفقه عليها . وأرسل جيشًا يزيد عن المائة ألف رجل تحت قيادة قائده المخلص الشجاع جوهر الصقلى ، مزودا بآلاف من الجمال والخيول التي حملت الزاد والمال .

وخرج جوهر من القيروان يسوم السبت ١٤ ربيع الأول ٣٥٨ هـ / ٩٦٩ م ( فبراير ) ، وقام الخليفة المعز بنفسه بتوديع الجيش الغازى ، وسار جوهر بجيشه حتى وصل برقة ( ليبيا ) فقدم له صاحبها فروض الطاعة والولاء ، ومضى بعد ذلك فى سيره إلى الإسكندرية فدخلها دون مقاومة .

وفى طريقه من الإسكندرية إلى الفسطاط التقى جوهر بوفد من أعبان البلاد وعلى رأسهم الوزير جعفر بن الفرات يطلبون السلام من جوهر على أن يتسلم البلاد ويكتب لأهلها كتاب الأمان . فكتب لهم جوهر كتابا أمنهم فيه على أنفسهم وأموالهم وضياعهم والالتزام بعدم تغيير مذهبهم السنى إلى المذهب الشيعى . وبذلك انتهى حكم الإخشيديين لمصر وبدأ حكم الفاطميين فيها الذى استقلت فيه مصر استقلالا تاما عن التبعية لخلافة بغداد السنية .

### ب - الحملات الفاطمية على مصر ، وفتح مصر في عهد المعز :

لم يكن فتح مصر على يد القائد جوهر الصقلى بتكليف من الخليفة المعز أول محاولات الفاطميين لغزو مصر ، بل كانت هى آخر المحاولات التى بدأت منذ أن أقام الفاطميون دولتهم فى المغرب . ذلك لأن الفاطميين كانوا حكاما طموحين وكانوا على يقين من أن بلاد المغرب الضعيفة الموارد ، الكثيرة الاضطراب لا تصلح لتكون قلبا لدولتهم . ولذلك اتجهت أنظارهم إلى مصر الدولة الغنية بميزاتها وسكانها والمتصدرة بموقعها الفريد المميز قلب العالم آنذاك ، والخليقة بإقامة خلافة فيها تنافس خلافة بغداد .

وجاءت أول محاولات الغزو من قبل الفاطميين لمصر في عهد حكم عبيد الله المهدى ، الذي وضع الخطط لغزو مصر سنة ٣٠١ هـ / ٩١٣ م وأرسل جيسًا إليها بقيادة ابنه أبى القاسم . وقد نجح هذا الجيش في الوصول إلى الإسكندرية والاستيلاء عليها ، إلا أن هذه الحملة باءت بالفشل بسبب هزيمة قوات الفاطميين على يد مؤنس الخادم ، قائد الخليفة العباسي المقتدر بالقرب من الجيزة .

وعاود عبيد الله المهدى مهاجمة مصر سنة ٣٠٦ هـ / ٩١٨ م حين أرسل ابنه أبا القاسم على رأس جيش لفتح مصر فى أواخر هذا العام ، فوصل إلى ما وصل إليه جيشه فى الحملة الأولى ، ولقى الهزيمة كذلك على يد مؤنس الخادم الذى استولى على سفنهم وأحرقها . ولم يبأس المهدى فى محاولاته لفتح مصر وأرسل جيشه ، سنة ٣٢٢ لثالث مرة ، لفتحها تحت قيادة أحد قواده (حبشى المغربى) ، ونجح محمد بن طغج الإخشيد فى هزيمة قوات الفاطميين وإجبارها على العودة منهزمة إلى المغرب .

ولما توفى الخليفة عبيد الله المهدى ( ٣٢٢ هـ ) ، تابع ابنه أبو القاسم ، الذى تولى الخلافة بعده ، سباسة أبيه في غزو مصر فأرسل إليها جيوشه ( في أواخر سنة ٣٢٣ هـ ) التى وصلت إلى الإسكندرية لكن الإخشيديين استطاعرا أن يهزموها ويجبروها على العودة للمغرب .

ولم يقم الفاطميون في عهد المنصور بمحاولة غزو مصر ، لا انصرافًا عن هذه الرغبة ، ولكن بسبب انشغال هذا الخليفة بالعمل على توطيد نفوذ دولته في بلاد المغرب ، ومحاربة الثائرين ضدها .

وجاءت هذه المعاولة الجادة في عهد المعز ، خاصة بعد وفاة كافور الإخشيدي واضطراب الأحوال السياسية والإقتصادية في مصر بعد وفاته ولقد استفاد المعز من كل أخطاء الحملات الفاطمية السابقة الفاشلة صد مصر وأعد جيشاً فويًا وحمل مالأ كثيراً توطئة لنقل الخلافة الفاطمية من المغرب إلى مصر وتحقيق الحلم الكبير الذي كان يتوق الخليفة المعز بأن يراه حقيقة أمام عينيه

#### جـ - تا سيس مدينة القاهرة وبناء الجامع الاز مر:

لم يتخذ جوهر الفسطاط ولا العسكر عاصمة للدولة الجديدة ، وشرع في إنشاء مدينة جديدة تكون حاضرة للحكم الجديد ومركزاً لنشر دعوتها الدينية في العالم . وفي ليلة ١٧ شعبان سنة ٣٥٨ هـ بدأ العسل في بناء العاصمة الجديدة وقصرا للخليفة ( هر القصر الشرقي الكبير ) ، شرقي الفسطاط في الطريق إلى عين شمس ، وعلى بعد مسافة ميل من نهر النيل . وسمى جوهر هذه المدينة باسم المنصورية ، لكن المعز ، حين قدم إلى مصر ، أسماها القاهرة .

يقول المقريزى في سبب تسميتها بالقاهرة « أن القائد جوهرا لما أراد بناءها أحضر المنجمين وعرفهم أنه يريد عمارة بلد ظاهر مصر ليقيم بها الجند ، وأمرهم باختيار طالع سعيد لوضع الأساس بحيث لا يخرج البلد عن نسلهم أبدا . فاختاروا طالعا لرضع الأساس وطالعا لحفر السور وجعلوا بدوائر السور قوائم خشب بين كل قائمتين حبل فيه أجراس ، وقالوا للعمال إذا تحركت الأجراس فارموا ما يأيديكم من الطين والحجارة فوقفوا ينتظرون الوقت الصالح لذلك فأتفق أن غرابا وقع على حبل من تلك الحبال التي فيها الأجراس فتحركت كلها فظن العمال أن المنجمين قد حركوها ، فألقوا ما بأيديهم من الطين والحجارة وبنوا ، فصاح المنجمون : القاهر في الطالع فمضي ذلك ... ويقال أن المريخ كان في الطالع ، عند ابتداء وضع الأساس – وهو قاهر الفلك – فسموها القاهرة واقتضى نظرهم أنها لا تزال تحت القهر « وقال ابن سعيد الأندلسي : « وسميت القاهرة لأنها تقهر من شذ عنها ورام مخالفة أمرها » .

ويقال أن جوهرا أختط القاهرة في يوم السبت ٢٤ جمادي الآخرة سنة ٣٥٩ه، وأن كل قبيلة من القبائل الممثلة لجيشه ، أختطت لها خطة عرفت بها « فزويلة بنت الحارة المعروفة بها ، وأختطت جماعة من أهل برقة الحارة البرقية وأختطت الروم حارة الروم الجوانية بقرب باب النصر » .

ويصف المقريزى فى خططه قاهرة المعز قائلا « أن جوهرا قصد باختطاط القاهرة حيث هى اليوم أن تصير حصنا فيما بين القرامطة وبين مدينة مصر ليقاتلهم من دونها ، فأدار السور اللبن على مناخه الذى نزل فيه بعساكره ، وأنشأ من داخل السور جأمعا وقصرا ، وأعدها معقلا يتحصن به وتنزله عساكره وأحتفر الخندق من الجهة الشامية ليمنع اقتحام عساكر القرامطة إلى القاهرة وما وراءها من المدينة . وكانت أبواب القاهرة من الجهات الأربعة : ففى الجهة القبيلة ، والتى تفضى بالسالك منها إلى مدينة نصر ، بابان متجاوران يقال لهما بابا زويلة . وكان فى جهة القاهرة البحرية ،

وهى التى تسلك منها إلى عين شمس ، بابان أحدهما باب النصر والآخر باب الفترح . وكان فى الجهة الشرقية من القاهرة ، وهى الجهة التى يسلك منها إلى الجبل ، بابان أحدهما يعرف الآن بالباب المحروق والآخر يقال له باب البرقية . وكان فى الجهة الغربية من القاهرة ، وهى المطلة على الخليج الكبير ، بابان أحدهما باب سعادة والآخر باب الفرج وباب ثالث يعرف بباب الخرخه .

وكان داخل سور القاهرة يشتمل على قصرين وجامع ، يقال لأحدالقصرين القصر الكبير الشرقى ، وهو منزل سكن الخليفة ومحل حرمه وموضع جلوسه لدخول العساكر واهل الدولة ، وفيه الدواوين وبيت المال وخزا تن السلاح وغير ذلك ، وهو الذى أسسه القائد جوهر وزاد فيه المعز ومن بعده من الخلفاء . والآخر تجاه هذا القصر ، ويعرف بالقصر الغربى ، وكان يشرف على البستان الكافورى ويتحول إليه الخليفة في أيام النيل للنزهه على الخليج .. وكان يقال لمجموع القصرين القصور الزاهرة ، ويقال للجامع جامع القاهرة والجامع الأزهر .

ولقد شرع جوهر الصقلى في بناء الجامع الأزهر يوم السبت ٢٤ جمادى الاولى سنه ٣٥٩ هـ / ٩٧٠م واستغرق بناؤه حوالى العامير حيث فرغ من بنائه وصلبت فيه اول صلاة للجمعة في التاسع من رمضان سنه ٣٦١ هـ / ٩٧٢م . ولقد ظل هذا الجامع طوال العهد الفاطمي منارا للعلم وجامعة لنشر تعاليم المذهب الفاطمي .

ولقد كتب بدائر القبة التى في الرواق الأول ، وهي على عنة المحراب والمنبر ، ما نصه بعد البسملة :

« مما أمر ببنائه عبد الله ووليه أبو قيم معد الأمام المعز لدين الله أمير المؤمنين ، صلوات الله عليه وعلى آبائه الأكرمين ، على يد عبده جوهر الكاتب الصقلى ، وذلك في سنة ستين وثلثمائة » .

وكان الخليفة يخطب الجمعة في الجامع الأزهر ، وأستمر الحال كذلك حتى بني الجامع الحاكمي ، الذي بناه الحاكم بأمر الله ، فأنتقلت الخطبة إليه وكان الخليفة يخطب في الجامع الحاكمي خطبة ، وفي الجامع الأزهر خطبة وفي جامع ابن طولون بعد ذلك خطبة وفي جامع مصر ( جامع عمرو ) خطبة . ولم تنقطع الخطبة من الجامع الأزهر طوال عهد الفاطميين وكان انقطاعها منه على عهد السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب لمدة مائة عام ، إلى أن أعيدت الخطبة في أيام الملك الظاهر بيبرس .

#### د - اتخاذ مصر مقرآ للخلافة الفاطمية :

أظهر جوهر الصقلى ، بعد أن استتب الأمر للفاطميين فى مصر مظاهر السيادة الفاطمية فيها ، ومظاهر التغير المذهبي والتبعية والولاء للمذهب السنى وللخلافة العباسية إلى المذهب الشيعى والخلافة الجديدة . وقتل هذا التغيير فى الدعوة للخليفة الجديد فى خطبة الجمعة دون خلفاء العباسيين ، وسك العملة الفاطمية الجديدة ونقش اسم الخليفة المعز عليه بدلاً من الخليفة العباسى ، واتخاذ الخضرة شعارا للفاطميين والغاء اتخاذ السواد شعار العباسيين ، لباسا . كذلك الآذان « بحى على خير العمل » بدلاً من الآذان « بحى على خير العمل أمر جوهر بنشر تعاليم المذهب الشيعى الأسماعيلى فى الجامع الأزهر ، ولو أنه لم يجبر الناس على تغيير مذهبهم وجعل حرية الخبار مكفولة لهم .

وكتب جوهر إلى المعز يستدعيه للحضور إلى مصر لتولى شئونها بعد أن تهيأت له ، فارتحل إليها ودخل الأسكندرية في شعبان سنة ٣٦٧ هـ ، وفي صحبته عدد كبير من أتباعه ورجال دولته وأهله وأقاربه حتى قبل أنه أحضر معه رفات أجداده ليدفن في القاهرة عاصمة دولته الجديدة . كذلك أحضر المعز معه أحمالا كثيرة من الأموال والتحف النادرة التي أخرجها من قصور آبائه ، فضلاً عن أحمال كبيرة من القمع

والطعام حملتها سفنه لأنقاذ أهل مصر من المجاعة التي تعرضوا لها في آخر عهد حكم الأخشيديين .

ووصل المعز القاهرة يوم الثلاثاء ٧ رمضان ٣٦٢ هـ / ٩٧٣م ، وفي اليوم التالي لوصوله خرج أشراف مصر وقضاتها وأعيانها ورجال العلم بها للتهنئة بوصوله . وقدمت الهدايا للمعز في قصره الشرقي من قواده وأعيان مصر .

وأصبحت القاهرة دار خلافة بعد أن كانت دار أمارة وغدت مركزا للأمبراطورية الفاطمية التي حكمت قرابة القرنين من الزمان .

وكان جوهر الصقلى يدير أمور مصر قبل مقدم المعز إليها ، ولكن بعد قدوم الخليفة ، أخذ الخليفة ينتزع منه بعض اختصاصاته شيئًا فشيئًا حتى توارى دوره بعد قليل عن مسرح السياسة المصرية ، وكانت وفاته سنة ٣٨١ هـ فى خلافة العزيز . وكان المعز قد أسند معظم اختصاصات جوهر إلى يعقوب بن كلس وعسلوج بن الحسن .

وقد قام المعز ، منذ قدم إلى مصر ، بتثبيت حكم الفاطميين في مصر ونشر المذهب الشيعي الاسماعيلي بها ، وارسال الدعاة إلى البلاد المختلفة لنشر الدعوة . كذلك قام ببعض الأصلاحات الداخلية فيما يتصل بالزراعة والتجارة . ووضع المعز أسس النظم الفاطمية في الحكم والأدارة والملبس والأحتفال بالمواسم والأعباد واقامة المواكب الفخمة والولائم الضخمة بقصر الخلافة ، وابراز مظاهر الأبهة والعظمة .

ولقد تعاطف المعز مع أهل الذمة اليهود والنصارى وسمح لهم بتقلد الوظائف العامة حتى وصل بعضهم إلى أعلى الوظائف الحكومية مثل يعقوب بن كلس اليهودى وعيسى بن نسطوروس المسيحى.

ولم يطل حكم المعز فى مصر ، فقد توفى بعد دخوله لها بشلات سنسين سنة ٣٦٥ هـ ، وخلفه بعده ابنه العزيز بالله ، وحكمت فى الدوله الفاطمية سلالة الفاطميين متبعين نظام الوراثة فى الحكم .

## عصر خلفاء الفاطميين الأول

### العزيز بالله (770 – 787 هـ / 477 – 497م):

اتسم القرن الأول الذي حكم فيه الفاطميون بتولى أمر الخلافة عددمن الخلفاء الأقرياء الذين كانوا يجمعون السلطة كلها في أيديهم ، خلافا عن القرن الثاني من حكمهم الذي تحكم فيه الوزراء في الخلفاء وكانت للوزراء فيه كل السلطة فعرف بعصر الوزراء العظام.

ويعتبر العزيز بالله ( أبو منصور نزار ) أول هؤلاء الخلفاء الأقوياء بعد وفاة والده مؤسس الدولة العظيم المعز لدين الله الفاطمى ، وقد تولى العزيز الخلافة في ١٤ ربيع الآخر سنة ٣٦٥ هـ / ٩٧٦ وأقام في الحكم مدة أحدى وعشرين سنة ونصف .

وكان العزيز قد ولد فى مدينة المهدية بالمغرب، وقدم مع أبيه المعز إلى مصر، وتدرب على أصول الحكم على يديه لكونه ولى عبهده من بعده. واتصف العزيز بصفات طيبة أجمع عليها كل من كتب عن خلفاء الفاطميين، فكان شجاعا كرعا، حسن العفر والمقدرة، لا يعرف سفك الدماء مع حسن الخلق والقرب من الناس. وكان محبا للصيد واللعب بالرمح والأبهة فى الملبس والمنظر. كذلك أشتهر بحبه للأدب وبالتسامح الدينى مع أهل الذمة، وكانت أمه نصرانيه وتزوج من نصرانية، وقلد عيسى بن نسطوروس النصراني الوزارة ويعقوب بن كلس ومنشا بن إبراهيم اليهوديين الوزارة وأمر بلاد الشام.

والعزيز هو أول من اتخذ من أهل بيته وزيرا أثبت أسمه على الطرز وقرن اسمه باسمه ، وهو الذي أسس قاعة الذهب ( أحد قاعات القصر الشرقى الكبير ) حيث يجتمع مجلس الملك . وفي عهده اتسعت رقعة الدولة الفاطمية فصارت تمتد من بلاد العرب شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا ومن آسيا الصغرى شمالا إلى بلاد النوبة جنوبا . وفتحت له حمص وحماه وشيزر وحلب والموصل وأعمالها وخطب له بمكة واليمن .

وكان خطر القرامطة في بلاد الشام قد ازداد على عهده ، وكان قد بدأ في عهد أبيه المعز الذي لم يستطع القضاء عليه نهائيًا قبل وفاته . وفي عهده حاول القرامطة الأتفاق مع القائد أفتيكين التركى للأستقلال ببلاد الشام . فأرسل العزيز قائده العجوز جرهر الصقلي لحربهم بعساكر كثيرة فحاربهم ، لكنه لم يستطع القضاء عليهم فعاد لمصر ، ليعاود الهجوم بقوات جديدة قادها العزيز بنفسه . ونجحت القوات الجديدة في هزيمة القرامطة وأسر أفتكين وانهاء الخطر القرمطي عن بلاد الشام . وعاد العزيز إلى مصر ومعه أفتكين أسيراً لكنه سرعان ما عفى عنه وأحسن إليه وأكرمه اكراما زائداً ووصله بالخلع والعطايا .

ولقد اهتم العزيز بنشر عقائد المذهب الشيعى ، وفى عهده تحول الجامع الأزهر إلى جامعة تدرس عقائد هذا المذهب وأصوله اضافة للعلوم العقلية . وأصبحت كل الأمور فى عهد العزيز فى يد رجال الشيعة المغاربة من رجال كتامة أنصار الفاطميين .

وتبغ عدد من العلماء في عصر العزيز ، في الطب نبغ على بن رضوان الطبيب والفيلسوف والرياضي الكبير ، كذلك نبغ في التاريخ الكاتب العظيم الحسن بن زولاق الذي تعد كتبه أهم مصادر دولة الفاطميين .

ولقد بنى فى عهد العزيز عدد كبير من المنشآت التى تدل على وفرة ثروة مصر منها: القصر الغربى ، كذلك بنى سنة ٣٨٠ هـ الجامع الحاكمى الذى أقد ابند الحاكم بأمر الله فنسب إليه ، والعزيز هو أول من عمل مائدة افطار فى قصره فى رمضان يفطر عليها أهل الجامع العتبق وأقام طعاما فى جامع الأزهر لمن يحضر فى رجب وشعبان ورمضان ، كذلك رتب الفطرة فى عيد شوال الذى تصنع فيها الكثير من أصناف الحلوى وتفرق بالايوان ، وتوفى العزيز فى ٢٨ رمضان سنة ٣٨٦ هـ بدينة بلبيس عن عمر يناهز الثائثة والأربعين وحمل ليدفن فى القاهرة بتربة القصر مع آبائد ، وكان

العنزيز قد خلف من الأولاد ابنه المنصور الذي ولى الخلافة بعده ، وإبنة تدعى « سيدة الملك » .

### الحاكم با'مر الله (٣٨٦ / ٤١١هـ / ٩٩٦ - ١٠٢١م):

تعد شخصية الحاكم بأمر الله من الشخصيات الغامضة التي اختلف الدارسون والمؤرخون في تصنيفها تبعا للروايات المتناقضة التي وردت عن شخصه في المصادر. ومازال الحكم على هذه الشخصية الأسطورية غير قاطع بسبب المعلومات الجديدة التي تكتشف تباعا وتزيد أمر الحاكم عليها غموضا.

ولد الحاكم ( أبو على المنصور ) في القاهرة في ٢٣ ربيع الأول سنة ٣٧٥ هـ ، وتولى الخلافة وله احدى عشرة سنة وبصف من العمر ، في ليلسة ٢٧ شسوال سنة ٤١١ هـ ، عقب وفاة والده العزيز في بلبيس .وأختير له لقب ( الحاكم بأمر الله ) وخطب له على منابر مصر والشام وافريقية والحجاز

وكان جواداً ، سخيا ، سفاكا للدماء ، وكانت سيرته من أعجب السير ، قال المقريزى عنه أنه كان يعتريه جفاف فى دماغه فلذلك كثر تناقضه ، وما أحسن ما قال فيه بعضهم من أن أفعاله كانت « لا تعلل وأحلام وساوسه لا تأول » « كان يحب العزلمة ويركب فى الأسواق ويقيم الحسبة بنفسه ، » « .كانت خلافته متضادة بين شجاعة واقدام وجبن واحجام ومحبة للعلم وانتقام من العلماء وميل إلى الصلاح وقتل الصلحاء » .

ويمكن تقسيم مدة حكم الحاكم بأمر الله إلى أربعة أقسام :

الأولى من سنة ٣٨٦ إلى سنة ٣٩٠ هـ ، وكانت الفترة الأولى من خلافته وكان صبيًا صغيرًا دون الثانية عشر من العمر ، يحكم دون سلطة ، وكانت السلطة في يد

رجلين من رجال دولته: الأول ابن عمار (أبو محمد الحسن) الذى تقلد الوساطة فى الدولة دون الوزارة وكانت مقاليد الأمور فى يده لمدة عام (هرب سنة ٣٨٧ ه) والثانى الظواشى برجوان الصقلى الذى قام بالوصاية عليه وكان بيده مقاليد الأمور الفعليه فى الدولة.

والشانية من سنة ٣٩٠ إلى سنة ٣٩٥ هـ ، بعد أن تخلص الحاكم من وصاية برجوان ، وكانت السلطة فيها كاملة للحاكم ، رغم صغر سنه ، وفي هذه المرحلة أظهر الحاكم تعصبه الشديد للمذهب الفاطمي واضطهاده الكبير لأهل السنة وأهل الذمة من اليهود والنصاري .

والثالثة: من سنة ٣٩٦ إلى سنة ٤٠١ هـ، وهي فسترة تميزت بالاضطراب في الدولة نتيجة خطرين تعرضت لهما: أحدهما في الداخل والآخر من الخارج. وجاء الخطر الداخلي متمثلا في الضائقة الأقتصادية ونقص المرارد الغذائية في البلاد بسبب انخفاض مياه نهر النيل لمدة ثلاث سنوات ( ٣٩٨ – ٤٠١ هـ). أما الخطر الخارجي فكان قد تمثل في ثورة الثائر الأموى « أبي ركوة »، تلك الثورة التي أزعجت الحاكم ونجح صاحبها في هزيمة قوات الخليفة في برقة وفي مصر ، ولم تبدأ نفس الحاكم بأمر الله وتطمئن إلا بغشل الثورة والقبض على أبي ركوة ببلاد النوبة وقتله في القاهرة بعد التشهير به سنة ٣٩٧ هـ.

كذلك تغلبت البلاد على الضائقة الأعتصادية بعد اعتدال فيضان النيل وعودة المياه إلى الكمية المعتادة اللازمة للبلاد . وبسبب تلك الظروف السيئة التى عاشت فيها البلاد في ذلك الوقت ، خفف الحاكم من تعصبه وأظهر ليونة وتسامحًا ، خوفًا من ازدياد غليان شعب مصر الذي قد يترتب عليه نهاية الخليفة ونهاية الدولة الفاطمية جبيعها .

والفترة الرابعة : من سنة ٤٠١ إلى ٤١١ هـ ، وهى فترة اتسمت سياسة الحاكم فيها بالعودة للعنف مع رعاياه وبالتذبذب والأضطراب فى أحكامه وأوامره والتناقض فى أفعاله ، الأمر الذى كان ينذر بقرب نهايته .

ولقد جاءت نهاية الحاكم بأمر الله يوم ٢٨ شوال سنة ٤١١ هـ ، حين اختفى الحاكم ولم يعرف مصيره بعد أن خرج ليلاً كعادته إلى مرصده بالمقطم ثم توجه بعد ذلك إلى حلوان حيث انقطعت أخباره هناك ، وكان الحاكم وقشها قد قارب على السبعة وثلاثين عامًا من العمر .

وتقول بعض الروايات أن أخته « سيدة الملك » دبرت مقتله بسبب اهاناته لها ، وينفى بعض المؤرخين ومنهم المسبحى والمقريزى ذلك ، ويقول المسبحى فى هذا الخصوص: « فى محرم سنة ٤٠٥ هـ قبض على رجل من بنى حسين ثار بالصعيد الأعلى فأقر بأنه قتل الحاكم بأمر الله غيرة لله وللأسلام ، وليس بصحيح ما تحكيه المشارقة فى كتبهم من أن أخته قتلته »

وعن الأعمال الطيبة التى تذكر للخليفة الحاكم بأمر الله إذا ما وضعنا شخصيته في ميزان التاريخ نجد بعضها يدخل تحت إطار الإصلاحات الأجتماعية وبعضها الآخر تحت إطار الأنجازات الثقافية والبعض الثالث يعكس غيرته على الشريعة والدين .

فغى إطار الأصلاح الأجتماعى نجد الحاكم يقاوم الفساد الذى أستشرى فى المجتمع المصرى فى أيام والده العزيز الذى لم يكن يتشدد مع الناس ولم يضع حدا لتمادى الشعب فى الأنغماس فى الملذات والشهوات واتخاذ ضروب الملاهى وعدم التقيد بتعاليم الدين . فلقد أزداد فى عهد العزيز اقبال الناس على شرب الخمور ، كذلك ازداد سفور النساء وتبرجهن وخاصة فى أيام الأعباد ، فضلا عن استخفاف البعض عشاعر الناس وارتكاب ما يخدش الحياء فى الأماكن العامة .

وللحد من انتاج الكميات الكبيرة من الخمور التى كانت تنتج فى مصر آنذاك ، منع بيع العنب إلا أربعة أرطال فما دونها ، ومنع من عصره وطرح ، كما يقول المقريزى ، « وديس فى الطرقات وغرق كثير منه فى النيل ومنع من حمله وقطعت كروم الجيزة كلها وسير إلى الجهات بذلك » ، وأراق خمسة آلاف جرة من عسل فى البحر خوفًا من أن تعمل نبيناً . وحرم تحريا تامًا بيع الفقاع ( النبيذ ) وهدد بأتخاذ أقصى الحدود مع من يبيعه أو يعصره .

ولمنع النساء من التبرج في الشوارع والاختلاط بالرجال ، منع النساء من الخروج في الليل والنهار في الطريق والأسواق وأغلق حماماتهن ، ومنع الأساكفة من عمل الخفاف لهن ، فلم يزلن ممنوعات سبع سنين وسبعة أشهر حتى مات . وكان قبل ذلك قد أمر بألا تكشف أمرأة وجهها في طريق ولا خلف جنازة ولا تتبرج ، ومنع النساء من زيارة القبور فلم ير في الأعباد بالمقابر امرأة واحدة ، كذلك منعهن من السير خلف الجنازات . ومنع الناس من اظهار الغناء في الشوارع أو الميادين والأماكن العامة وعلى ضفاف النيل ، ويسبب ما كان يجرى من فجور على صفحة النيل في الأعباد ، منع الناس من ركوب النيل للتنزه في الأعباد ومن الركوب في المراكب في الخليج ، وأمر بسد أبواب الدور التي على الخليج والطاقات المطلة عليه . وأمر بألا يدخل أحد الحمام ألا بمنزر ، وقام بضرب جماعة بسبب اللعب بالشطرنج .

ومن أنجازاته الثقافية فتحه دار الحكمه التى حمل إليها الكثير من الكتب ودخلها الناس، وكان يشتغل بها كثير من القراء والفقهاء والمنجمين والنحاة واللغويين وألحق بها مكتبة كبيرة عرفت بدار العلم حوت الآلاف من الكتب، وقد قام خلفاء الفاطميين بتزويد هذه الدار بالعديد من الكتب حتى وصل عددها إلى حوالى المليون ونصف المليون كتاب. وكان الخليفة الحاكم قد قصد بإنشاء هذه الدار تقليد الخليفة العباسي هارون الرشيد الذي أسس خزانة الحكمة في بغداد وأكتملت في عهد ابنه المأمون.

وينى الحاكم جامعه الذى ينسب إليه وكان أبوه قد بدأ فى تأسيسه ووافته المنية دون أن يتمه ، كذلك بنى جامع راشدة على النيل ، غير مساجد كثيرة بناها ونقل إليها المصاحف المفضضة والستور الحريرية وقناديل الذهب والفضة .

ومنع الحاكم الناس كافة من مخاطبة أحد أو مكاتبته بسيدنا ومولانا وحدد أن تقتصر مكاتبته على أمير المؤمنين وأباح دم من خالف ذلك . كذلك نهى عن تقبيل الأرض بين يديه والصلاة عليه في الخطب والمكاتبات ومنع ضرب الطبول والأبواق حول قصره ، ونهى عن أقامة الزينات في طريقه إلى المصلى وصار يخرج للصلاة في أبسط المظاهر .

وحرص الحاكم على الأشراف بنفسه على مصالح الدولة ، ولزم هذه الخطة طوال حياته ، مع انزال العقوبات الصارمة على المخالفين ، الأمر الذي فرض هيبته على الناس وجعلهم يلتزمون بأوامره

واتخد الحاكم احراءات حاسمه لمكافحة الفلاء الذي ألم بالدولة في الفترة الثالثة من حكمه ( ٣٩٦ - ٤٠١ هـ ) . فأمر بألا يخزن أحد من المؤن أكثر من حاجته ، كذلك حدد أسعار القمح والمواد الفذائية وجعل عقوبة من يخالف ذلك القتل .

ومن أعماله التي لا نجد لها مبررا أو تفسيراً ، وتؤخذ عليه :

١ - تعرض أقرب الناس إليه من الوزراء والكتاب والقضاة والغلمان لقسوته .

٢ - منع الناس من أكل الملوخية والجرجير والسمك الذي ليس عليه قشر ، وقتل
 الكلاب وافنائها عن آخرها .

٣ - منع الناس من الدخول من باب القاهرة ومن المشي ملاصق القصر.

٤ - هدم عدد من الكنائس ، وبخاصة كنيسة القيامة ( قمامة ) ببيت المقدس .

٥ - قتل عدد من العلماء والكتاب وكتابته على أبواب المساجد والجوامع سباب
 فى أبى بكر وعمر وعثمان والسيدة عائشة وطلحة والزبير ومعاوية بن أبى سفيان
 وعمرو بن العاص سنة ٣٩٥ هـ ، والقيام بحوه بعد ذلك بعامين .

7 - أمره للنصارى سنة ٣٩٥ ه بتعليق صلبان الخشب فى أعناقهم وأن يكون طول الصليب ذراعًا وعرضه مثله وزنته خمسة أرطال وأن يكون مكشوفًا بحيث يراه الناس ، وأمره اليهود أن يحملوا فى أعناقهم قرامى الخشب فى زنة الصلبان وأن يلبسوا العمائم السود وأن يكون ركوبهم البغال والحمير بسروج الخشب والسيور السود غير المحلاة . ومنعهم بألا يستخدموا مسلمًا ولا يشتروا أمة ولا عبداً .

وفى ختام الحديث عن سيرة الحاكم بأمر الله يأتى موضوع ادعائه الألوهية . وفى الحقيقة أنه ليس هناك ما يثبت أن الحاكم ذهب فى تصرفانه الدينية إلى حد الخروج على قواعد الإسلام ، على الرغم من الدعاوى التى نسبها إليه الدعاة بعد اختفائه . وأن مسألة ادعاء الألوهية التى نسبت إليه هى من نسج متطرفى الشبعة الذين عرفوا بالغلاة والذين يؤمنون بالتناسخ ، وهى فرقة تلفظها وتنكرها بقية فرق الشبعة وتنسب إليها الكفر .

ولقد أوردت بعض المصادر الأمر قائلة أن رجلا يعرف بالدرزى ( محمد بن اسماعيل البخارى ) وهو داعية فارسى قدم إلى مصر في عهد الحاكم ، وكان هذا الرجل يؤمن بالتناسخ وأنه أجتمع عند الحاكم وزبن له ادعاء الربوبية وأن هذا الرجل أخذ ينشر هذه الدعوة سرا بعد أن لقت قبولا عند الحاكم ، ولكنه حين جهر بها سنة ٨٠٤ هد ثار الناس عليه وطلبوا دمه فهرب إلى الشام . وقام هذا الرجل بنشر دعواه هناك في الجبال ببعض قرى بانباس وأستمال إلى جانبه كثيراً من الأنصار الذين أصبحوا يعرفون باسم الدرزية أو الدروز ، وهم مؤمنون بألوهية الحاكم وينتظرون عودته لأعتقادهم بأنه لم يقتل ولكنه رُفع .

وسرعان ما أعلن الخليفة الظاهر لأعزاز دين الله ، ابن الخليفة الحاكم ، بعد توليه الخلافة بعد أبيه ، وبعد مضى ثلاثة أعوام على وفاة أبيه ، أعلن براءة والده من دعوى الألوهية ، وأصدر الأواصر المشددة بمطاردة من يدعى ذلك وتوقيع أقسى العقربات عليه ، وقد جاء ذلك في رسالة أذاعها الخليفة على المصريين .

## الظاهر لاعزاز دين الله ( ٤١١ - ٤٢٧هـ/ ١٠٢١ - ١٠٣٦م):

ولد الظاهر ونشأ وتونى بمصر ، وهو الرابع من خلفاء الفاطميين الذين حكموا مصر . ولد بالقاهرة ( ١٤ رمضان ٣٩٥ هـ ) ، وولى الخلاقة بعد اختفاء أبيه الحاكم فى شوال سنة ٤١١ هـ ، وكان يبلغ من العمر قرابة السبعة عشرة عامًا .

وملك الظاهر سائر ممالك والده في مصر والشام والثغور وأفريقية . وقامت عمته «ست الملك » بتدبير أمر مملكته أحسن قيام والوصاية عليه في الفترة الأولى من حكمه لمدة أربع سنوات ، وبذلت العطاء للجند وساست الناس أحسن سياسة حتى وفاتها سنة ٤١٥ هـ .

كان الظاهر عاقلا ، سمحا جوادا ، عفيفًا ، يميل إلى الدين وكان حليمًا متراضعًا . كثير الصدقات ، لم يدعى دعاوى والده وألغى ما يكان والده قد وضعه من قوانين وقرارات شاذة . وعدل في الرعية وتسامح مع أهل الذمة وأحسن السيرة وأعطى الجند والقواد الأموال واستقام له الأمر مدة .

وكان الظاهر ينظر في مصالح الرعبة بنفسه وفي إصلاح البلاد . وسمح الظاهر للناس بالأستمتاع بحياتهم وأزالة الضائقة التي حصرهم فيها أبوه الحاكم . فأقام الناس الرقص والغناء وشربوا الفقاع ( النبيذ ) وسمح لهم بأكل الملوخية وجميع الأسماك ومالوا في عهده إلى اللهو .

وعمل الظاهر على تحسين أحوال الزراعة في البلاد ، وزيادة انتاج الأرض . وتغلب في سنة ٤١٥ ه على أزمة الغلاء التي أصابت البلاد بسبب قلة مياه النيل وتعرض الناس للمجاعة وتظاهرهم أمام قصره منادين « الجوع .. الجوع » . ونجح الظاهر ، بفضل حكمته وتدبيره ، في اجتياز هذه المحنة القاسية .

ومن أعمال الظاهر المعمارية: بنائه قصر اللؤلؤة بالقاهرة، وهو من القصور المعدودة في العاصمة، وكان الخليفة يتنزه فيه ومن جاء من بعده من خلفاء مصر. وصار الخلفاء يقيمون في هذا القصر أيام فيضان النيل كذلك اتخذ خزانة البنود، لصنع البنود والأعلام وأقام فيها ثلاثة آلاف صانع.

وفى عهد الظاهر وقع بعض الاضطراب فى الشام ، بخروج صالح بن مرداس الكلابى عليه فى حلب واستبلاته عليها ، كذلك تغلب حسان بن المفرج بن الجراح البدوى صاحب الرملة على معظم الشام حتى وصلت جيوشه إلى غزة . فجهز الظاهر لحربها جيشًا جعل قيادته لقائده أبى منصور أنوشتكين الشهير بالدزبرى ، فالتقى معهما فانهزم حسان وقتل ضالح وأستولى القائد التركى على الشام ونزل على دمشق ، وكتب للخليفة كتابًا مضمونه النصر ، فدان بذلك الحكم للظاهر فى الشام .

وحاول الروم فى عهده مهاجمة حلب من أنطاكية والإستبلاء عليها ، لكن نائبه شبل الدولة نصر بن صالح الأكبر قاتل الروم وهزمهم ، وسر الظاهر بنصره الذى أوقف الروم عند حدهم .

وتوفى الظاهر بالقاهرة ، وكان مريضًا لفترة طويلة بمرض الأستسقاء ، يوم الأحد النصف من شعبان سنة ٤٢٧ هـ ، وهو يبلغ من العمر أحدى وثلاثون سنة ، وكانت ولايته على مصر ست عشرة سنة وتسعة أشهر .

وتولى الملك بعده أبنه أبو قيم معد ، ولقب بالمسنتصر ، وسنه ثمانى سنين ، وقام الوزير على بن أحمد الجرجرائي بالأمر وأخذ البيعة له .

#### المستنصر بالله ( ٤٢٧ - ٤٨٧ هـ / ١٠٣٦ - ١٠٩٤م):

هو أبو تميم معد ، ولقبه المستنصر ، خلف والده في الخلافة وله من العمر سبع سنوات سنة ٤٢٧ هـ ( منتصف شعبان ) . وحكم لمدة ستين عامًا وأربعة شهور حتى وفاته سنة ٤٨٧ هـ ، وكانت مدة حكمه أطول مدة حكم لحاكم في التاريخ الإسلامي .

لم تتمتع مصر طوال مدة حكمه بالأمن والرخاء غير فترة قصيرة ، وحدثت فيها أحداث سياسية وأقتصادية واجتماعية أدت إلى تدهور أحوال الخلافة الفاطمية في عهد حكمها الثاني .

وفى بداية حكم المستنصر تحكمت فى أمر البلاد والدته السودائية الأصل ، كما تحكمت من قبل أم الخليفة العزيز المسيحية وأخت الخليفة الحاكم بأمر الله « ست الملك » . وكانت أم المستنصر أمة سودانية أشتراها الخليفة من تاجر يهودى من تستر يدعى أبو سعد سهل بن هارون التسترى ، وأستولدها المستنصر . فأحرز التسترى المكانة فى مصر فى عهد وصاية السيدة الوالدة أيام طفولة المستنصر . وحكمت السيدة الوالدة مع التسترى البلاد . وحين قام المستنصر بتعيين وزير له هر أبو منصور القواد صدقة الفلاحى ، لم يتفق هذا الوزير مع أبى سعد التسترى فأستمال أبو منصور القواد والأتراك وزاد فى مخصصاتهم وتآمر معهم فى الخلاص من أبى سعد وقتله . وغضيت الوالدة لقتل أبى سعد فقتلت أبا منصور الفلاحى انتقامًا لأبى سعد ، وشرعت فى شراء عدد كبير من الرقيق السود لتنتصر بهم أمام قوة الأتراك .

وأمسك المستنصر بناصية أمره بعد موت أمه وتقدمه في السن ، وأستعان بوزراء محنكين في حكم البلاد مثل الوزير اليازوري الذي عرف بسيد الوزراء .

وأمتد سلطان الفاطميين في القسم الأول من حكم المستنصر على بلاد الشام وصقلية وشمال افريقية ، ودعى للمستنصر من على منابر مكة والمدينة كما دعا له حاكم البمن على بن محمد الصليحي من على منابرها سنة ٤٤٢ هـ.

ولأول مرة في عهد المستنصر ، يدعى لخليفة فاطمى من على منابر بغداد والبصرة وواسط وجميع بلاد العراق دون الخليفة العباسى . فلقد دعى للمستنصر هناك سنة ٤٥١ه لمدة عام وخطب له بأمرة المؤمنين ، دعا له أبو الحارث البساسيرى في أعقاب نجاح ثورته في العراق ضد الخليفة العباسى القائم بأمر الله . وكادت الدعوة الفاطمية تقضى على الدعوة العباسية في هذه البلاد ، معقل العباسيين ، لولا أستعانة الخليفة بالأتراك السلاجقة ودخول قائدهم طغرلبك إلى بغداد وقتله البساسيرى وإيقاف الدعاء للفاطميين بعد أن دعى لهم ببغداد وخطب في أربعين خطبة

وفى الفترة الثانية من حكم المستنصر انتقضت عن مصر بعض البلاد التابعة لها ، فانفصلت عنها بلاد شمال أفريقية حين أسس بنوربرى الصنهاجى دولتهم هناك منذ سنة ٣٦٢ هـ وأتسعت بعد ذلك ، كذلك حين أسس بنو حماد دولتهم فى الجزائر سنة ٣٩٨ هـ وعملوا على توسيع هذه الدولة خلال حكم المستنصر كذلك خرج عن يدهم حكم جزيرة صقلية حين استولى عليها النورمان بقيادة روجر النورماني .

وزالت سيادتهم من على الحجاز في سنة ٤٦٢ هـ حين دعا أمير مُكة وأمير المدينة للخليفة العباسي القائم بأمر الله بعد أن أنقطعت أموال الفاطميين التي كانوا يرسلونها إليهم عنهم

وبرغم الخلاف السياسي بين الوزراء وتقلص سيادة مصر على البلاد التابعة لها ، الا أن مصر تمتعت بالأمان والرخاء آنذاك في النصف الأول من القرن الخامس الهجرى حين زارها الرحالة الفارسي المسلم « ناصري خسرو » من سنة ٤٣٩ - ٤٤٢ هـ /

۱۰٤٦ - ۱۰٤٩م، ووصف هذا الأمن والرخاء وأعطانا صورة مشرفة عن الحياة الأجتماعية في مصر آنذاك في كتابه « سفرنامة» أو زاد المسافر » الذي سجل فيه أخبار رحلته إلى الشرق وهو في طريقه إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

غير أن هذا الأمن والرخاء ، الذى سجله ناصرى خسرو ، لم يستمر بسبب الأزمة الاقتصادية والمجاعة الشديدة التى تعرضت لها مصر فى عهد المستنصر ، وعرفت فى التاريخ الإسلامى باسم " الشدة المستنصرية " التى تعتبر أطول وباء عرفته مصر طوال حكمها الإسلامى .

وكان سبب هذه الشدة توقف فيضان نهر النيل مدة سبع سنوات ( من سنة ٤٦٤ - ٤٦٤ هـ ) متصلة ، الأمر الذي أد« إلى أنعدام الزراعة وخراب البلاد وموت أهل مصر جوعًا وانقطاع النيل براً وبحراً .

وقبل أن فى هذه الشدة بيع رغيف الخبز بخمسين دينارا ذهبًا ، ويقول المقريزى أن فى هذه الشدة « لم يعد أحد يركب فى مصر إلا الخليفة لفناء الدواب ، وكان خواص الخليفة إذا مشوا يتساقطون من الجوع وآل الأمر إلى أن استعار المستنصر بغلة يركبها من صاحب ديوان الإنشاء ، وكان ذلك سنة ٤٦٠ هـ » .

ويقول أبو المحاسن أنه تبعًا لهذه الشدة أن اتضعت قيمة الأشياء الثمينة حتى أنها صارت لا تساوى شيئًا ، من ذلك روايته : « أن امرأة خرجت من القاهرة في هذا الغلاء ومعها مد جوهر فقالت : من يأخذ هذا ويعطيني عوضه دقيقًا أو قمحًا ؟ فلم يلتفت إليها أحد ، فألقته في الطريق وقالت : هذا ما ينفعني وقت حاجتي فلا حاجة لي به بعد اليوم فلم يلتفت إليه أحد وهو مبدد في الطريق » .

وبسبب الأضطراب والفوضى التي عمت البلاد ، أرسل الخليفة المستنصر إلى أمير الجيوش بدر الجمالي ، حاكم عكا ، يطلب منه المجئ لانقاذ الخلافة والبلاد .

وكان بدر الجمالى قد أظهر شجاعة فائقة فى حريه ببلاد الشام. وقبل بدر الجمالى طلب المستنصر وجاء إلى مصر بعد أن ركب البحر من عكا ودخل القاهرة فى شتاء ٤٦٦ هـ / ١٠٧٤م. فقلده الخليفة الوزارة وأعطاه السلطة المطلقة والحرية التامة فى إدارة أمور البلاد ورأب الصدع الذى تعرضت له.

ونجح بد الجمالى ، بقضل حسن تدبيره ، وبفضل ما قام به من إصلاحات سريعة وإخماده ثورات العربان ومحاربته عرب لواته الذين استقلوا بأقليم الشرقية ، ومطاردته اللصوص والمخربين في الصعيد ، وبفضل عودة مياد النيل إلى طبيعتها الأولى وجريان الفيضان السنوى ، نجح في إصلاح الحال ووقف المجاعة وإعادة دولاب العمل إلى ما كان عليه قبل الشدة .

وأنقرد بدر الجمالي بالأمر إلى أن توفى فى خلافة المستنصر سنه ٤٨٧ هـ ( فى ربيع الأول ) ، ونوفى بعده المستنصر نستة شهور فى نفس العساء بعد أن عاش كالمحجور عليه مع بدر الجمالي ثم من بعده مع ولده الأفضل الذي حل فى الورارة مكانه .

ولقد توفى المستنصر يوم عبد الفطر سنة ٤٨٧ هـ ، وبايع الناس من بعده ابنه أحمد ، الذي لقب بالمستعلى بالله .

### العصر الفاطمي الثاني

### (عصر نفوذ الوزراء وزوال الخلافة الفاطمية )

أخذ الضعف يدب في جسم الدولة الفاطمية في عصرها الثاني ، وأستأثر الوزراء فيها بالنفوذ والسلطان ، وأصبح الخلفاء مسلوبي السلطة مع الوزراء . وقد حرص هؤلاء الوزراء على اختيار خلفاء صغار ضعاف يستطيعون أن ينفذوا في ظلهم ما يريدون من سياسة ويكون لهم النفوذ الفعلى في البلاد ، حتى عرف هذا العصر الثاني من حكم الدولة الفاطمية بعصر نفوذ الوزراء . لقد أدى الصراع بين الوزراء في أواخر أيام دولة الفاطميين إلى نهاية الدولة وزوال الخلافة الفاطمية بعد حكم تعدى القرنين من الزمان .

والوزراء الذين سطع نجمهم فى دولة الفاطميين فى عصرها الثانى هم: الأفضل إبن بدر الجمالى فى عهد خلافة المستعلى والآمر، الأكمل بن الأفضل بن بدر الجمالى فى عهد خلافة الآمر والحافظ، بهرام ورضوان فى عهد الحافظ، ابن السلار وابن مصال فى عهد الظافر، طلاتع بن رزيق وابنه أبر شجاع العادل فى عهد خلافة الفاضد.

ولقد حل أبو القاسم شاهنشاه في الوزارة ، محل أبيه بدر الجمالي بعد وفاته سنة ٤٨٧ هـ ، وهو في سن الثمانين ، لقب « بالأفضل » وتوفى الخليفة المستنصر بعد وفاة بدر الجمالي بستة شهور ، وتولى الأفضل بن بدر الجمالي أمر تعيين من يخلفه في الحكم .

وقام الأفضل بتعيين أبا القاسم أحمد أصغر أبناء الخليفة وتلقيب بالخليفة « المستنصر الأكبر وولى عهد» « المستعلى » ، متجاوزا في ذلك « نزار » ابن الخليفة المستنصر الأكبر وولى عهده

من بعده ، وكان يبلغ من العمر خمسين عامًا . وكان المستنصر ، في مرضه الأخير ، وقد أراد عقد البيعة لأبنه نزار ، لكن الأفضل ظل يدافعه حتى مات .

وكان الأفضل لا يميل لنزار لتعاليه عليه ، كذلك كان يميل للمستعلى لأنه كان أخًا لأمه ابنة بدر الجمالى ، فأراد بهذا التعيين أن يجمع بيت الجمالى بين الوزارة والخلافة .

ولقد أنكر أتباع نزار من الإسماعيلية هذا التعيين لمخالفته قواعد توارث الخلافة عندهم ، وأدى ذلك إلى ثورتهم ضد الأفضل والمستعلى والتفافهم حول نزار وتلقيب أنفسهم بالنزاريه . ولقد ارتحل نزار إلى الإسكندرية والتف أهلها حوله يبايعونه بالخلافة وانضم إليهم القائد أفتكين التركى ، وإلى الإسكندرية ، ولقبوه « المصطفى لدين الله » .

وحارب الأفضل قوات نزار مرتين ، هزمها في المرة الثانية وأسر مزار وزج به في السبحن ، ومات فيه . وأستبد الأفضل بالحكم دون المستعلى أضعاف استبداد أبيه بالمستنصر ، وظل المستعلى طوال حياته كالمحجور عليه من الأفضل .

وعند وفاة الخليفة المستعلى في نهاية سنة ٤٩٥ هـ ، نصب الوزير الأفضل أبا على منصور ، ابن الخليفة المستعلى ، وكان طفلا في الخامسة من عمره ، خليفة ولقبه « بالآمر بأحكام الله » ، وأشتدت سلطة الأفضل في عهد خلافة الآمر ، وأصبح هو الحاكم الفعلى للبلاد مدة ثمانية وعشرين عامًا .

وجاءت نهاية الأفضل بن بدر الجمالي سنة ٥١٥ ه. ، وتم قتله على يد أبي عبد الله محمد بن البطائحي ، أحد خواص الوزير ، بتحريض من الخليفة الآمر الذي لم يعد طفلا والذي صمم على القبض على مقاليد الأمور بنفسه بعد أن استوى عوده . وبعد

موت الأفضل صادر الخليفة أملاكه التي تضمنت ٦ مليون دينار ذهب ، ٢٥٠ جوال علومة بالدراهم الفضية الخالصة ، و٧٥ ألف ثوبًا من الحرير الغالي الثمن .

وخلف ابن البطائحى الأفضل فى الوزارة وتلقب « بالمأمون » ، وبرغم كفاءته الإدارية والمالية إلا أنه لم يصل إلى مكانة الأفضل ، ولم يسلم من بطش الخليفة الآمر الذى خاف منه أن يتجبر مثل الأفضل ويخضعه لسلطانه . فقبض عليه الخليفة الآمر سنة ٩١٥ هـ ، وصادر أمواله وحبسه مدة ثلاث سنوات قتله بعدها مع خمسة من إخوته . والبطائحى هذا هو الذى بنى فى آخر سنى وزارته « جامع الأقمر » القائم الآن بشارع النحاسين بالجمالية بالقاهرة .

ولقد أغتيل الخليفة الآمر سنة 376 هـ ، وهو يبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاماً ، أغتاله غلمان الأفضل ومحاليكه ، وقيل النزاريه . ولم ينجب الآمر أولادا ذكوراً . وكان قد ولى الوزارة بعد البطائحى ، أبو على أحمد بن الأفضل الذى وصل إلى الوزارة بماليك أبيه الذين تخلصوا من الآمر وثأروا لسيدهم ، ولقبوه بأمير الجيوش . وقام الوزير أحمد ومماليك الأفضل بتعيين أباً الميمون عبد المجيد ابن عم الآمر ولقبوه بالحافظ .

ولقد استولى الوزير أحمد على الحكم ، ولم يكن للعافظ معه سوى الأسم فى الحكم وصار الأمر كله للوزير ، فضيق على الخليفة وحجر عليه ومنعه من الظهور وحجزه فى خزانة لا يدخل أحد عليه فيها إلا بأمره . وكان هذا الوزير أمامى المذهب فقاوم المذهب الأسماعيلى الأمر الذى دفع الإسماعيلين إلى التخلص منه بقيادة الأمير « يانس الأرمنى » ، أحد غلمان الوزير ، أثناء لعبه بالكرة ( البولو ) . وأخرج الأمير

يانس الخليفة الحافظ من سجنه واستعاد المذهب الإسماعيلي مكانته . وأختار الخليفة الحافظ يانسا للوزارة ولقب بأمير الجيوش ، ولكن الحافظ تخلص منه بأن دس له السم بعد تسعة أشهر من توليه الوزارة .

وحاول الحافظ أن يحكم منفرداً ودون أن يتخذ وزيراً له ، لكن العسكر نصبوا « بهرام الأرمني » وزيراً وفرضوه على الخليفة ، الذي رضخ لإرادتهم . واستكثر بهرام من جلب الأرمن إلى مصر حتى بلغ عددهم في زمن قصير ثلاثين ألفًا .

وبعث أمراء الجبوش وقواده إلى « رضوان بن ولخشى » ، وإلى الغربية لبنقذهم من تحكم الأرمن ، وكان عسكريًا شجاعًا ، فأجابهم إلى طلبهم وقدم إلى القاهرة مع قواته ، واضطر بهرام إلى الهرب . وتولى رضوان الوزارة للحافظ ، ولقب نفسته بالملك ، وهو أول من لقب من الوزراء بهذا اللقب وسار الوزراء من بعده على هذا التقليد . وحاول الوزير رضوان التآمر ضد الخليفة الحافظ ، لكن الحافظ قبض عليه وسجنه عشر سنوات قتله بعدها . وكان الخليفة الحافظ قد وصل إلى سن الخامسة والسبعين ، ولم يستوزر أحداً بعد اقصاء رضوان عن الوزارة ، وظل يحكم بلا وزير حتى وفاته سنة 3٤٤ ه .

وبعد موت الحافظ ، خلفه ابنه الأصغر أبو منصور اسماعيل على العرش ، ولقب بالظافر بأمر الله ، وكان يبلغ من العمر سبع عشرة عامًا وكان هذا الخليفة مغرمًا باللهو والنساء والغناء أكثر من اهتمامه بأمور الجندية والسياسة ، ولذلك كانت أيام خلافته أيام اضطراب وعدم استقرار .

وزير للظافر أمير الجيوش نجم الدين أبو الفتح بن مصال ، الذي أحسن السيرة واستقامت الأمور في بداية عهد وزارته . لكن والى البحيرة والأسكندرية « ابن السلار الكردى » ثار ضد ابن مصال . فأضطر ابن مصال إلى الهرب ، وجل في الوزارة مكانه ابن السلار الذي تلقب بالملك العادل .

وكان الوزير ابن السلار شافعى المذهب ، وحاول نشر هذا المذهب واحلاله محل المذهب الأسماعيلي ، الأمر الذي أدى إلى حقد الخليفة ورجاله عليه فقاموا باغتياله سنة ٨٤٥ هـ ، وولى الوزارة بعد ابن السلار الوزير عباس سنة ٨٤٥ هـ ، ولقد أغتيل الخليفة الظافر على يد وزيسره عباس وابنه نصر ، وحال في الخالافة بعده ابنه « عيسى » ، وكان في الخامسة من عمره ، ولقب بالفائز بنصر الله » .

وبسبب مقتل الخليفة الظافر اضطربت الأمور في البلاد وسادت الفوضي وأستعر القتال بين الفرق المتطاحنة ، وساد الفزع القصر الخلافي فأرسل نساء القصر إلى « طلائع بن رزيق » ، وإلى الأشمونيين وقوص والصعيد وكبير الأمراء ، يخبرنه بقتل الظافر ويطلبن منه أن ينقذهن ، فقدم طلائع بن رزيق سنة 300 هـ ودخل القاهرة وتولى الوزارة وتلقب « بالملك الصالح » ، وهرب الوزير عباس وابنه . وكان ابن رزيق رجلاً قويًا ، وكانت مصر آنذاك بحاجة لمثل هذا الوجل القوى ، فقضى على الفوضى وأخمد ثورات الجند السودانيين .

وظل ابن رزيق قابضًا على ذمام الأمور حتى وفاة الخليفة الفايز وهو صغير سنة ٥٥٥ هـ ، دون وصية لمن يخلفه ، فأقام ابن رزيق بعده أبا محمد عبد الله بن يوسف حفيد الخليفة الحافظ ، ولقب بالخليفة « العاضد » ، وكان يبلغ من العمر وقتها احدى عشرة سنة .

كان العاضد آخر خلفا، دولة الفاطميين، وشاءت الأقدار أن تكون نهاية الدولة الفاطمية على عهده. وقد قام ابن رزيق بتزويج أينته للعاضد ليجمع حفيده بين الوزارة والخلافة. وكان ابن رزيق أساميًا وعمل على تخليص مصر من المذهب الأسماعيلي، الأمر الذي أثار الأسماعيليين. وتآمرت عمة الخليفة الفائز مع جند السودان على قتله.

وقتل طلائع بن رزيق ، فخلفه في الوزارة ابنه رزيق بن طلائع ، فأقام في الوزارة سنة وعدة شهور ، وكانت نهايت على يد شاور بن مجير السعدى والى قوص والصعيد ، الذي ولى الوزارة وحجر على الخليفة العاضد . وأستمر شاور في الوزارة إلى أن خرج عليه « ضرغام بن عامر » ، أحد أمراء بني رزيق فحارب قوات شاور التي كان يقودها ابنه طئ . ولقد نجح ضرغام في هزيمة قوات شاور وقتل طئ ، فهرب شاور إلى الشام مستنجداً بأمير الشام نور الدين محمود بن زنكي .

# الفاطميون والصليبيون:

فى عهد خلافة المستعلى ووزارة الأفضل بن بدر الجمالى ، فقدت الدولة الفاطمية عملكاتها فى الشام التى تقسمت بين السلاجقة والصليبيين . ولقد هدد الخطر الصليبي عملكات الفاطميين فى الشام سنة . 2 ه ه / ١٠٩٦م ، فلقد بدأت الحملة الصليبية الأولى فى هذا الطريق ، واستولت على أنطاكية سنة ٤٩١ هـ بعد حصار دام لها ثنائية شهور .

كذلك استولوا على معرة النعمان ، وعلى الرها . وفي ٢٣ شعبان سنة ٤٩٢ه / ٩٠ . ١م استولوا على بيت المقدس وقتلوا في المسجد الأقصى من المواطنيين العزل مائة ألف ، وكانت القدس في يد المسلمين منذ فتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب سنة ١٦ هـ . وفي خلال السنين القلبلة التي تلت بعد سقوط ببت المقدس ،

سقطت في أيديهم طرطوس وعكا وطرابلس وصيدا ، وكون الصليبيون لهم في الشام أربعة ممالك هي : أنطاكية ، والرها وطرابلس ، وبيت المقدس .

وبعد أن نجحت القوات الصليبية هذا النجاح السريع في الإستيلاء على مدن الشام ، تقدمت لغزو مصر ذاتها ، وهاجم « بلدوين » ، ملك بيت المقدس ، مصر سنة ٥١١ هـ / ١١٧م وأحرق جزءاً من الفرما ووصلت قواته إلى تنيس ، ولم يوقف حملته على مصر إلا مرضه الذي أضطره للعودة إلى بلاده .

ولقد حاول الأفضل بن بدر الجمالى محاربة الصليبيين واسترداد مدن الشام وبيت المقدس من أيديهم دون جدوى . ولقد تم للصليبيين الإستيلاء على معظم بلاد الشام أيام خلافة الآمر ، الذى كان مكرومًا من المصريين ، لتقاعسه عن الجهاد ضد الصليبيين . ولقد أعطى الصراع بين الورراء على السلطة في مصر الفرصة للصليبيين لتحقيق أطماعهم في الشام والتطلع إلى غزو مصر .

ففى الوقت الذى اشتد فيه النزاع على الوزارة بين شاور وضرغام ، كان ملك بيت المقدس الصليبي أمالريك ( عمورى الأول ) يستعد لغزو مصر . وقام عمورى سنة مدم ١٩٦١ م بغزو مصر فوصل إلى بلبيس وحاصرها ، ولكن قوات ضرغام أرغمته على الأنسحاب في الوقت الذي كان شاور قد هرب إلى الشام ليستنجد بالأمير نور الدين محمود بن زنكى حاكم دمشق . ووجد نور الدين محمود الفرصة التى كان يترقبها لتحقيق حلمه في الإستيلاء على مصر وضمها لحكمه وبذلك يكون حاكمًا لمصر والشام .

ونور الدين محمود هذا هو ابن عماد الدين زنكى ، من ملوك الأتراك السلاجقة الذين تصدى أجدادهم للبيزنطيين وتصدوا هم للخطر الصليبى فى بلاد الشام بعد أن حكموا الموصل وحلب ، وبعد أن عجز الفاطمييون عن الدفاع عن هذه البلاد وانقاذها

من السيطرة الصليبية . وكان عماد الدين زنكى قد نجح فى الإستيلاء على إمارة الرها من الصليبيين سنة ٥٣٩ هـ / ١١٤٤م واتخاذها عاصمة لملكه . وتطلع نور الدين محمود للإستيلاء على مصر لتمتد الجبهة الاسلامية الجديدة المقاومة للخطر الصليبي من النيل إلى الفرات ، بعد أن طمع الصليبيون في مصر واستهدفوها حين شعروا بضعف الدولة الفاطمية وعدم مقدرة خلفائها ووزرائها على الصمود .

ووجد نور الدين محمود الفرصة التي كان يترقبها لفتح مصر حين لجأ إليه شاور وطلب تجدته ضد غرعه ضرغام . فوافق على الفور على شروط شاور أن يده بجيش على أن يعيده للوزارة ويكون نائبًا لنور الدين . وقد جهز نور الدين هذا الجيش وجعل قيادته لأحد قواده الشجعان وهو أسد الدين شيركوه وابن أحبه صلاح الدين بن أبرب الذي كان في السابعة والعشريس من عمره والتقى جيش شيركره بحبش صرغام على مقية من القاهرة وانتهت المعركة بينهما لصالح قوات شيركوه ومفتل ضرغام أثناء محاولته الفرار سنة ٥٥٥ هـ ١٩٦٤م وعاد شاور يتولى الوزارة وأقام شيركوه بجنده خارج مدينة القاهرة وأنتظر تنفيذ شاور لتعهداته للسلطان نور الدين . لكن شاور نكث بعهده وأرسل لشيركوه يطلب منه الجلاء بقواته عن أرض مصر فأمتنع شيركوه ورد على تصرفاته باحتلال بلبيس والشرقية . فما كان من شاور إلا أن شيركوه ورد على تصرفاته باحتلال بلبيس والشرقية . فما كان من شاور إلا أن شيركوه من أرض مصر . وما كان من ملك بيت المقدس إلا أن هم بالأسراع إلى مصر حتى لا تفوته مثل هذه الفرصة الذهبية . ووقف الجيشان النورى والصليبي أمام بعضهما البعض عند بلبيس وأنتهي الأمر بينهما بالأتفاق على أن يغادر الطرفان مصر . وكانت مؤامره من الملك عمورى يتثني له من خلالها انسحاب قوات شيركوه

ومتى تأكد من ذلك أسرع هو بالعودة لحماية شاور واحتلال مصر . ولكن عمورى سارع بالعودة إلى بلاده بسبب تهديد قوات نور الدين لمملكته في الشام .

وقد أرسل الخليفة العاضد إلى نور الدين يشكو إليه استبداد شاور وتعسفه فما كان من نور الدين إلا أن أمر شيركوه بالتوجه ثانية إلى مصر على رأس حملة كبرى بصحبة صلاح الدين . ووصلت هذه الحملة إلى مصر سنة ٥٦٢ هـ / ١١٦٧م وأستقرت قوات شيركوه خارج مدينة الفسطاط .

وتبعًا لمجئ هذه القوات النورية استنجد شاور بالملك الصليبى عمورى الذى سارع للمرة الثالثة بالمجئ بقواته إلى مصر . ووقعت بين الفريقين النورى والصليبى معركة حاسمة هى معركة البابين عند بلاة المنيا بصعيد مصر وانتهت بانتصار جيش شيركوه . وعلى أثر الهزيمة ارتحلت القوات الصليبية إلى مدينة الأسكندرية وقامت بحصار صلاح الدين الذى كان بانبًا عن عمه بها . ولما أشتد الحصار على صلاح الدين سار شيركوه بقواته إليه لفك هذا الحصار وأنتهى الأمر بين الطرفين بالصلع على أن يترك الطرفان مصر وعلى أن يتبادلا الأسرى بينهما

جهز عمورى حملة أخرى هاجمت مصر سنة 376 هـ / ١٦٩٩م واستولى على بلبيس واتجه منها صوب القاهرة . ولمس شاور حرج موقفه فقام بإحراق الفسطاط مستعملا في الحريق عشرين ألف زجاجة نفط وعشرة آلاف مشعل نار وأستمر الحريق بها أربعة وخمسين يومًا ابتداء من التاسع والعشرين من شهر صفر سنة 3٦٥ هـ / ١٦٦٨م .

وأستنجد الخليفة الفاظمى العاضد بنور الدين وأرسل إليه ملابس نسائه استغاثة لماية شرف الخليقة من دنس الصليبيين فما كان من نور الدين إلا أن كلف شيركوه وصلاح الدين بالقيام بحملة ثالثة على مصر وطلب منهما أن تكون حملة فاصلة

تقضى على دابر شاوروعلى دابر الصليبين . فوصلت الحملة الى مصر ، ولما رأى عمورى كثرة أعداد جيش شيركوه آثر العودة إلى بلاده . ودخل شيركوه القاهرة وأستقبلهم الناس والخليفة الفاطمى استقبال الفاتحين . واستدعى الخليفة الفاطمى شيركوه وخلع عليه خلعة الوزارة ولقبه « بالمنصور » .

وأرسل شاور للصليبيين مرة أخرى يطلب منهم مساعدته عن طريق دمياط ودبر مؤامرة أستهدف منها اغتيال شيركوه ورجاله . ولما انكشف أمره اجتمع رأى أعيان مصر لدى شيركوه أن يقتل شاور لأنه رأس كل المصائب والنكبات التى حلت بالبلاد . فقام شيركوه بقتل شاور هو وابنه الكامل سنة 378 هـ / ١٦٦٩م .

توفى شيركوه بعد خمسين يومًا من توليه الوزارة فخلفه فيها ابن أخيه صلاح الدين الذي لقب بلقب الملك الناصر.

# الغاء الخلافة الفاطمية ونهاية دولتها ( ٥٦٧ هـ- ١١٧١ م ) :

أرسل نور الدين إلى صلاح الدين يأمره بالغاء الخلافة الفاطمية واعلان الخلافة العباسية في مصر ، وأرسل ثانية يلزمه بذلك الزامًا سنة ٥٦٧ هـ / ١٧١ م وأتفق مرض الخليفة العاضد وقتذاك فاستشار صلاح الدين الأمراء في قطع الخطبة له ، فوافقه البعض وتردد الآخرون . وكان بمصر آنذاك رجل أعجمي أسمه « الخبرشاني » أعلن استعداده على القبام بهذا العمل والدعاء للخليفة العباسي . فألتي بالفسطاط أول خطبة بأسم الخليفة العباسي « المستضئ بنور الله » في أول جمعة من المحرم سنة أول خطبة بأسم الخليفة العباسي « المستضئ بنور الله » في أول جمعة من المحرم سنة تتحقق المخاطر الذي كان يتوقعا صلاح الدين من القيام بعمل كهذا من شأنه أن يلغي خلافة حكمت بلادا مدة ما يزيد عن القرنين من الزمان . وكان العاضد قد أشتد به المرض فلم يدر شئ عما حدث ومات بعد هذا الاعلان بثلاثة أيام .

وكان عمر العاضد عند وفاته ثلاث وعشرون سنة ، فكانت خلافته أحدى عشر سنة .

وأختلف المؤرخون في سبب وفاة العاضد ، فقال أحدهم : أن العاضد تفكر في أموره فرآها في أدبار فأصابه ذرب عشم ( اسهال ) فمات منه . والثاني أنه لما خطب لبني العباس بلغه فأغتم ومات ، وقيل أن أهله أخفوا عنه ذلك وقالوا : ان سلم فهو يعلم وإن مات فلا ينبغي أن ننغص عليه هذه الأيام التي بقيت من عمره . والثالث : أنه لما أيقن بزوال دولته كان في يده خاتم له فص مسموم فمصه فمات منه .

وجلس صلاح الدين في عزائه ومشى في جنازته ودفنه عند أهله . وبعد أيام من موته استولى صلاح الدين على ما في القصر من الأموال والذخائر والتحف والجواهر والخدم والخيل والمتاع وغيره .

وأنقضت أيام خلفاء المفاطميين وكان العاضد آخرهم ، بعد أن حكموا حائتين وثماني سنين ، وعادت مصر إلى تبعية المذهب السني والولاء خليفة بغداد العباسي .

# أهم أنجازات الدولة الفاطمية في مصر

#### ١ - في المجال الاقتصادي:

أدى رواج التجارة عامة وتجارة المرور العالمية عبر البحرين المتوسط والأحمر ، فضلا عن ازدهار الصناعة إلى رخاء مصر الأقتصادى فى العصر الفاطمى الأول . وأنعكست آثار هذا الرخاء على جميع مظاهر الحياة فى عهد هذه الدولة الأول . وبرغم تدهور أحوال البلاد فى عهدها الثانى ، إلا أن اقتصاد مصر ظل متينًا بسبب استمرار نشاطها التجارى فى البحر الأحمر .

ولقد أورد المؤرخون أن الفاطميين جاءوا إلى مصر ومعهم كمبات هائلة من ذهب بلاد المغرب وغرب أفريقية ، وأنهم استغلوا هذه الثروة الطائلة التي جلبوها معهم في تنشيط أقتصاد مصر فاشتركوا برؤوس أموالهم في تجارة الشرق العالمية وشجعوا التجارة الداخلية وعملوا على رواجها ، فضلاً عن اهتمامهم بالصناعة والزراعة والعمل على النهوض بهما .

وبرغم أن الفاطميين لم يدخلوا تحسينات جديدة على الزراعة إلا أنهم حاولوا ، قدر امكانهم ، النهوض بها والعناية بالأرض وبمياه الرى وتنظيم هذه المياه وضبط فيضان نهر النيل ووضع المقاييس لقياس زيادة المياه ونقصانها

أما الصناعة فلقد كان لها الحظ الأكبر من اهتمام الفاطميين ، لذلك ازدهرت فى أيامهم وشاهد على ذلك ما خلفوه من بقايا صناعات مازال بعضها يزين حتى الآن المتاحف العالمية . هذا فضلاً عما ذكره لنا الكتاب والرحالة المسلمون عن تقدم هذه الصناعة وإحرازها السمعة العالمية .

ولم يقتصر عمل المصانع فى العصر الفاطمى على إنتاج ما يحتاجه الجيش والأسطول من سلاح وعتاد حربى وملابس ، بل تنوعت المنتجات بتغطية حاجة السوق العالم من منتجات مصر ، بعد أن أصبحت مصر ، فى عهدهم مركز تجارة العالم . هذا فضلاً عن سد حاجة متطلبات قصور الخلفاء والوزراء والأمراء ورجال الدولة وعامة الشعب .

ومن الصناعات التى ازدهرت فى عصر الفاطميين وتنوعت: صناعة النسيج عختلف أنواعه، إذ أشتهرت مدن البهنسا وطحاً وتنيس وأخميم ودمياط ودبيق والأسكندرية والفسطاط بنسيجها وأحرزت الشهرة فى سائر بلدان عالم العصور الوسطى آنذاك، ولقت منتجاتها اقبالاً زائداً وسوقًا رائجة لها فى تجارة العالم.

وكانت القاهرة في عهد الفاطميين مركزاً هاماً لصناعة المنسوجات الحريرية ، فقد أنشأ المعز لدين الله الفاطمي فيها دار الكسوة حيث كانت تفصل فيها الثياب لموظيفي الدولة على اختلاف درجاتهم . كذلك كانت تفصل في هذا الدار الحلل لموظفي الدولة التي كانت توزع عليهم في عيد الفطر ، فضلاً عن عمل الكسوة السنوية الخاصة بالكعبة المشرفة . وكانت « دار الديباج » التي بناها الأفضل بن بد الجمالي ، تنتج نوعاً متميزاً من الحرير يعرف بالحرير الديباج صاحب الشهرة العالمية .

كذلك تقدمت صناعة المنسوجات الكتانية الرفيعة المستوى التى كانت تصنع فى دبيق وتنيس ، ولقد وصل ثوب الكتان المصنوع فى تنيس للخليفة حوالى الألف دينار ، وذلك لخلط الكتان فيه بخيوط الذهب . كذلك كانت تصنع فى تنيس أنواع من القماش عرفت « بالبقلمون » كانت ألوانه تتغير بتغير ساعات النهار . وكانت خزانة البنود تصنع الثياب الفاخرة وبعمل بها ١٠ آلاف صانع .

وتقدمت صناعة الزجاج والخزف في عصر الفاطميين ، وكانت مراكز صناعته في الفسطاط والفيوم والأسكندرية . والدليل على كثرة أستخدام الخزف في مصر الفاطمية أن الرحالة الفارسي المسلم ناصري خسرو ذكر أنه رأى أثناء رحلته في مصر أيام حكم الخليفة المستنصر الفاطمي ، التجار من بقالين وعطارين وبائعي خردوات يعطون الأوعية اللازمة لما يبيعون من زجاج أو خزف حتى لا يحتاج المشترى أن يحمل معه وعاء .

وأصبحت الفسطاط من أهم مراكز مصر الصناعية والتجارية فى ذلك العهد ، وقد أورد ناصرى خسرو والمقدسى ومن بعدهما المقريزى ما كانت عليه هذه المدينة من عظمة وبها ، حتى أن المقدسى جعلها تسبق فى أهميتهما كلا من بغداد ودمشق . وأشاد ناصرى خسرو بأسواق الفسطاط وامتلاتها بالمتاجر واشتداد حركة الأتجار فيها وبخاصة فى سوق القناديل ، أهم الأسواق بها ، وقد ذكر عن هذا السوق قوله أنه أغنى أسواق العالم . وازدهرت كذلك ، تبعًا للأزدهار الأقتصادى العام فى مصر الاسلامية ، مراكز التجارة الداخلية الأخرى وبخاصة قوص وأسواق دمياط والأسكندرية .

ويتضع لنا قوة الأقتصاد المصرى فى العصر الفاطمى من قوة العملة المصرية آنذاك ، فقد سك الفاطميون ، بعد فتحهم مصر ، الدينار المعزى ، الذى حافظ على نقاوته طوال عهدهم ، وأستمرت كمية الذهب فيه بنسبة ٩٨٪ ولم تنخفض هذه النسبة بسبب وقوع الشدة العظمى ولا بسبب قيام الحروب الصليبية فى أواخر أيامهم .

# ٢ - في المجال الانجتماعي:

اتخذت الحياة الأجتماعية في مصر في العصر الفاطمي ، مظاهر خاصة تقلبت بين ألوان من البذخ والترف ، في عصرها الأول قل أن تجدها في عصر آخر من عصور مصر الأسلامية . وقد تجلى بذخ الخلفاء الفاطميين فيما أورده المقريزى عن خزائن الفرش والأمتعة والجوهر والخيم والشراب والبنود . كما نستدل على ذلك من القصور التى بنوها وسكنوها وأسرهم ، ومن أشهرها القصر الشرقى الكبير الذى أسس به الخليفة العزيز قاعة الذهب الشهيرة . وقد أورد غليوم رئيس أساقفة صور وصفا رائعًا لما شاهده رسولى ملك بيت المقدس داخل هذا القصر في عهد الخليفة العاضد .

وقد ترك الخلفاء الفاطميون وأسرهم ثروات طائلة تعكس لنا حالة الرفاهية التى كانوا يعيشون فيها ، فعلى سبيل المثال لا الحصر ، وجدت كمية هائلة من الذهب والأحجار الكريمة في خزائن الخلفاء وأمراثهم وكبار رجال دولتهم . فوجد عند «سيدة» أخت الخليفة المعز بعد وفاتها ، ثلثمائة صندوق عتلئة بالذهب الحر ، وخمس ويبات من فصوص الياقوت . كذلك خلفت «عبدة» ابنة المعز بعد وفاتها سنة ٤٤٢ هـ ، ثرؤة لا تقدر فيها على سبيل المثال إردب من الزمرد . ووجد عند القائد جوهر الصقلى ، عند وفاته ، ستمائة ألف دينار ذهبًا وأربعة آلاف درهمًا فضة خالصة ، وأربعة صناديق على من الزائر ومثلها علوء بالياقوت وألف قصبة زمرد وخمسة وسبعين ألف ثوب من الديباج .

ووجد فى خزائن القصر الفاطمى فى أيام الشدة المستنصرية صناديق كثيرة مليئة بالذهب والأحجار الكريمة بيع معظمها بأبخس الأثمان من أجل الحصول على الطعام . ووجد ضمن مخلفات الخليفة العاضد ، التى استولى عليها صلاح الدين ، زمرد طوله أربعة أصابع فى عرض عقد كبير ، عدا جواهر وتحف لا عدد لها .

ولم يقتصر البذخ على الخلفاء والوزراء والأمراء بل شمل عامة الشعب وبخاصة في العصر الأول للدولة ، وبدت مظاهر هذا الرخاء والأنتعاش على الشعب المصرى . فلقد كانت الأسعار عمومًا رخيصة والحياة سهلة . ولقد عاش الشعب المصرى

احتفالات متراصلة في عهد الفاطميين ، كان يقيمها لهم الخلفاء في مناسبات الأعياد الدينية والقرمية والاحتفالات الخاصة . ولقد أحتفل خلفاء الفاطميين بأعياد المسلمين وأعياد آل البيت وأعياد اليهود والنصاري والمجوس ، حتى أعياد الفراعنة الأقدمين أحتفلوا بها .

أما الاحتفالات الخاصة فكانت كثيرة وتمثلت في مناسبات تولى الخلافة ومبايعة ولى العهد وميلاد وختان الأبناء وحفلات الزواج. ومن ضمن هذه الأحتفالات احتفالاً أشار إليه الرحالة ناصرى خسرو، وهو ولادة ولد للخليفة المستنصر سنة ٤٣٩ ه. إذ أمر الخليفة الناس بإقامة الأفراح فزينت المدينة والأسواق زينة قال عنها: « لو وصفتها لما أعتقد الناس صحة ما أقول ولما صدقوني، فقد كانت دكاكين البزازين والصرافين وغيرهم محلوءة بالذهب والجواهر والنقد والأمتعة المختلفة والملابس المذهبة والمقصبة بحيث لا يوجد فيها متسع لمن يريد أن يجلس ».

# ٣ - في المجال الثقافي:

بلغ عدد المدارس في القاهرة وحدها في عهد الفاطميين نحو عشرين مدرسة . وهذا أكبر دليل على اهتمام الفاطميين بالثقافة ونشر العلم . وكان الجامع الأزهر أكبر هذه المدارس إذ أسسه الفاطميون لتدريس تعاليم المذهب الأسماعيلي الشبعي ، ثم زيد عليم تدريس العلوم الأخرى أدبية وعقلية . وناقس جامع الحاكم بأمر الله بعد ذلك الجامع الأزهر في نشر الثقافة والتعليم .

ولقد أسس الحاكم بأمر الله سنة ٣٩٥ هـ داراً عامة للعلم أسماها دار العلم أو دار الحكمة ، قرر لها المدرسين والمعبدين . وألحق بها مكتبة كبيرة امتلأت بالكتب والمؤلفات النادرة على غرار دار الحكمة التي أنشأها الخليفة العباسي المأمون في بغداد . وظل الخلفاء الفاطميون في تزويد هذه المكتبة بالكتب حتى بلغ عددها حوالي المليون ونصف المليون كتاب .

كذلك أنشأ الخلفاء الفاطميون بالقصر الشرقى الكبير مكتبة ، أحتوت على أربعين خزانة كبيرة ، ملأوها بالكتب والمؤلفات في الآداب والعلوم والفنون

وقام خلفاء الفاطميين بعقد المجالس العلمية في قصورهم ودعوا لها العلماء والفقهاء والأدباء للمناظرة والمدارسة والمحاورة في حضورهم ، الأمر الذي أدى إلى ثراء العلم والتعليم . هذا فضلاً عن المجالس الخاصة التي كان يعقدها كبار رسال الدولة والأعيان وكبار التجار ويدعون لها العلماء والشعراء اقتداء بالحكام والخلفاء ...

ولقد برز من العلماء في عهد الفاطميين رجال تشريع وفلاسفة ومؤرخين وأطباء ورياضيين وشعراء . ومن علماء الفقه الأسماعيلي الشيعي نسمع عن أبي حنيفة النعمان المغربي ، الذي يعتبر حجة في فقه هذا المذهب ، وبعد كتابه «دعائم الأسلام» أهم كنبه الفقهية . وتبع أبي حنيفة في التفوق في فقه الأسماعيلية أبناؤه من بعده .

ولم يقتصر ظهور الفقهاء على علماء المذهب الشبعى بل ظهر عدد من علماء السنة على المذاهب الفقهية السنية الأربعة المختلفة: الحنفى والمالكى والشافعى والحنبلى . ومن الجدير بالذكر أن الفاطميين لم يمنعوا الناس من الأنتماء لأى مذهب من المذاعب وتركوا للناس حرية الأختيار لمذاهبهم .

# ٤ - في المجال العمراني:

أن حدود القاهرة الفاطمية لا زالت باقية إلى الآن ، فسورها الشمالي لا يزال قائمًا ، نرى فيه باب النصر وباب الفتوح ، وسورها الشرقى لا يزال موجوداً بمعاذاة تلال الدراسة ، وسورها الجنوبي ، مازال باقيًا منه باب زويله ، الذي يعرف الآن ببوابة المتولى . وسورها الغربي الذي كان يسير بموازاة شارع الخليسيج ( شارع بورسعيد الآن ) ، وحدوده الآن من هذه الجهة « درب سعادة » .

وفى داخل أسوار القاهرة مازالت مواقع القصر الشرقى الكبير الذي أقامة جوهر وقصر العزيز بالله الذي عرف بالقصر الغربي الصغير مازالت قائمة .

أما مساجد الفاطميين ومشاهدهم فإن معظمها مازال قائمًا: ويأتى فى مقدمتها: الجامع الأزهر، وجامع الحاكم، الذى يقال له الآن أيضًا الجامع الأنور، ويضم هذا المسجد الآن مدرسة السلحدار الأبتدائية، وجامع راشدة الذى بناه الحاكم بالفسطاط، وجامع المقس الذى بناه الحاكم على النيل بالمقس، وجامع العزيز بالله، والجامع الأقمر الذى بناه الوزير المأمون البطائحى سنة ١٩٥٩ هـ بأمر من الخليفة الآمر، ومسجد الصالح ( الوزير طلائع بن رزيق، بناه سنة ٥٥٥ هـ)، وهو خارج باب زويلة، ومشهد الجيوشى، فوق تلال المقطم بُنى سنة ٤٨٧ هـ ليدفن فيه الأفضل بن بدر الجمالى.

كذلك من آثار الفاطميين الباقية « الحمام الفاطمى » ، الذي كشفت عنه الحفائر الأثرية سنة ١٩٣٤ ، وبعد أقدم حمام اسلامي في مصر .

# ٥ - الدولة الأيوبية

# (۱۲۵۰ - ۱۱۲۱ - ۱۲۵۰ هـ / ۱۲۵۰ - ۱۲۵۰ م)

| ١ – السلطان الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|
| ٢ - الملك العزيز عماد الدين أبو الفتح عثمان                                |
| ٣ - الملك المنصور ناصر الدين محمد بن عثمان                                 |
| ٤ - الملك العادل سيف الدين أبر بكر                                         |
| ٥ – السلطان الملك الكامل محمود بن العادل                                   |
| ٦ - السلطان العادل ( الثاني ) سيف الدين أبو بكر بن                         |
| الكامل                                                                     |
| ٧ - السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل                          |
| ٨ - أم خليل شجرة الدر زوجة الملك الصالح                                    |
| <ul> <li>٩ - السلطان الملك المعظم غياث الدين توران شاه بن الملك</li> </ul> |
| الصالح                                                                     |
|                                                                            |

## تعريف بالدولة الأيوبية :

يرجع أصل حكام هذه الدولة إلى أكراد شمال العراق ، وأول من حكم مصر منهم « السلطان الملك الناسر صلاح الدين بن نجم الدين أيوب » . تشأ أبوه أيوب وعمه أسد الدين شيركوه ببلدة « دوين » من أرض آذربيجان ودخلاً بغداد وخدمًا فيسها . وذهب أيوب إلى قنعة تكريت مصطحبًا معه آخاه شيركوه وخدمًا بعد ذلك عماد الدين زنكى حاكم الرصل الدى آواهمًا وأقطعهما اقطاعًا في بلاده ، ثم جعل أيوب أميرًا على بعليك .

وأتصل شيركوه بنور الدين محمود زنكى فى أيام أبيه وقام بخدمته ولما ملك نور الدين محمود حلب ، بعد وفاة أبيه ، قام نجم الدين بدور كبير فى آحده مديسه دمشق ، وأحرز كل من نجم الدين وأسد الدين المكانة فى دولة نور الذين . وأسند نور الدين إلى أسد الدين شيركوه قيادة حملة على مصر ضد الوزير شاور وصاحبه فى هذه الحملة صلاح الدين . وكان صلاح الدين قد سافر مكرهًا ورغم إرادته إلى مصر ، وهو لا يدرى أن التاريخ يدخره لدور هام فى تاريخ مصر وفى تاريخ المسلمين . وكان من أمر شيركوه أن صار وزيراً فى مصر للخليفة الفاطمى العاضد ، ثم خلفه فى الوزارة بعد وفاته ، أبن أخيه صلاح الدين .

ولقد قام صلاح الدين بالغاء الخلافة الفاطمية ، وبموت الخليفة العاضد ، آخر خلفاء الفاطميين ، أصبح هو الحاكم الفعلى الوحيد في مصر . وما لبث صلاح الدين أن فكر في الأستىقلال بحكم مصر ونجح في ذلك وأقام بها الدولة الأيوبية التي استمرت تحكم مصر لمدة احدى وثمانين عامًا ، وكانت نهايتها على يد أمراء المماليك سنة ١٤٨ هـ / ١٢٥٠م .

وكانت الدولة الأيوبية دولة عسكرية قامت في ظروف تعرض فيها العالم الأسلامي لخطر شديد وهو خطر الحروب الصليبية. ذلك لأن العالم الأسلامي عامة وبلاد الشام خاصة، تعرضت في النصف الثاني من القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي، لخطر عدوان شنه مسيحيو غرب أوربا على بلاد الشرق الأسلامي وألبسوا هذا العدوان ثباب التقديس.

ونادى زعماء هذا العدوان بتخليص بيت المقدس من يد المسلمين ، وأتخذوا الصليب شعاراً لهم حتى يخفوا وراءه أطماعهم العدوانية فى هذه البلاد الغنية . وكانت هذه الحروب الصليبية قد تقررت فى مجمع كليرمونت سنة ٤٩٠ هـ / ١٠٩٥م الذى ترأسه البابا أربان الثانى بحضور أمراء أوربا وعدد من رجال الدين ومندوبين عن الأمبراطور البيزنطى وممثلين عن المدن التجارية الإيطالية وأستطاع البابا ، فى هذا الأجدماع . أر يثير حماسة الجميع ويحثهم على المسير إلى بلاد الشام ، وحددوا عام ١٩٥٤ هـ / ٩٧ موعداً لبدء حربهم الصليبية .

ولقد نجح الصليبيون في الفه ما بين ٤٩٢ – ٤٩٤ هـ / ١٠٩٧ – ١٠٩٩م ، ٢ مستخلين فرقة العالم الأسلامي ، في اقامة أربعة امارات صليبية لهم في بلاد الشام هي أنطاكية والرها وطرابلس وبيت المقدس .

وكان لنجاح الغن الحسليبي لبلاد العالم الاسلامي وقع أليم في نفوس المسلمين ، وكان سفوط ببت المقدس في يد الصليبيين ، أهم دوافع الجهاد الديني وأهم عوامل البقظة لأسترداد الأماكن المقدسة واستخلاصها من يد الصليبيين .

وكانت أكبر دولتين اسلاميتين في ذلك الوقت وهما :

الدولة العباسية والدولة الفاطمية قد وقفتا عاجزتين أمام هذا الغزو ، وجاءت النجدة وكان الخلاص على يد السلاجقة ومن بعدهم سلاطين الأيوبيين .

وكان عماد الدين زنكى ، حاكم حلب والموسل ، اول هؤلاء الزعماء السلاجقة الذين تصدوا للعدوان الصليس وتجح ، بضمه حمص وبعليك إلى دولته أن يكون جيشًا أستطاع بواسطته أن يهزم أول واقوى امارات الصليبيين ويستولى عليها وهي امارة الرها . وأصبح بعد ذلك من اكبر الأخطار التي باتت تهدد أحلام الصليبيين في بلاد الشرق الأسلامي حتى وفاته سنة ١٤٥ هـ / ١١٤١م

وورث زنكى الجهاد ضد الصليبيين لأبنه نور الدين محمود ، الذي ضم لممتلكاته مدينة دمشق سنة ٥٤٩ هـ / ١١٥٤م وأتخذها عاصمة لدولته ومركزاً لمهاجمة معاقل الصليبين في الشام .

وتطلع نور الدين للأستيلاء على مصر ، بعد أن أدرك ضعف الحكم الفاطمى فيها ، لكى يكون دولة قوية تجمع مصر والشام وتطبق على الصليبيين من الشمال ومن الجنوب ، وخاصة حين تأكد له رغبة الصليبيين في فتح مصر واستهدافها بأطماعهم .

وكان الملك جود قرى دى بوايون ، أول ملوك الصليبيين فى بيت المقدس ، قد أعد مشروعًا للأستيلاء على مصر ، لكنه مات سنة ٤٩٤ هـ / ١٩٩٩م قبل أن يبدأ فى تنفيذ مشروعه . وبعد وفاة جود قرى حاول أخوه الملك بلدوين الأول ، الذى حل فى امارة بيت المقدس بعده ، أن ينفذ مشروع أخيه ، فقام فى سنة ١٥٠ هـ / ١١١٥م محملة استطلاعية وصل بها حتى مدينة تنيس على شاطئ بحيرة المنزلة ، لكن المرض فاجأه هناك وعاد إلى بلاده ومات وهو فى طريق عودته سنة ٥١٢ه هـ / ١١١٧م .

وتكررت محاولات الصلببيين للإستيلاء على مصر، لكن الأمر، كما رأينا حُسم لصالح نور الدين الذي نجح في فتح مصر وأبعاد الخطر الصلببي عنها، والقضاء على الحكم الفاطمي فيها. ولقد واجه صلاح الدين المصاعب والمؤامرات بعد الغانه الخلافة الفاطمية من مصر ، ومن هذه المؤامرات : مؤامرة مؤقن الخلافة جوهر سنة ٥٦٧ هـ ، وثورة السودان سنة ٥٦٨ هـ ، وثورة بنى الكنز سنة ٥٧٠ هـ . واستطاع صلاح الدين أن يتغلب على كل هذه المؤامرات وأن يتخلص من مدبريها ، الأمر الذى أدى إلى تثبيت مركزه فى مصر مما قوى رغبته فى الأستقلال بها عن سلطان نور الدين محمود .

ولقد أحس السلطان نور الدين محمود برغبة صلاح الدين في الأستقلال بحصر حين أرسل صلاح الدين رسولاً من طرفه إلى الخليفة العباسي يحمل البشارة بالغاء الخلافة الفاطمية دون أخذ الإذن في ذلك من سيده نور الدين . كذلك حين أمره نور الدين علاقاته عند حصن الكرك لمقابلة الصليبين بجيشهما معًا ، ولكنه لم يمتثل لمطلب نور الدين خوفًا من الغدر به والقبض عليه هناك . وعندما ازدادت شكوك نور الدين في تصرفات صلاح الدين صمم على أن يخرج بجيشه لمصر الإزاحة صلاح الدين عنها . وأرسل نور الدين سنة ٦٩ ه ه موظفًا من عنده ليحاسب صلاح الدين وأن يقدم له . كثف حساب عن إيرادات مصر ومصروفاتها . ويكادت الحرب تقع بين العاهلين الكبيرين لولا أن القدر كان رحيمًا بصلاح الدين ففاجأ الموت نور الدين بغته سنة الكبيرين لولا أن القدر كان رحيمًا بصلاح الدين ففاجأ الموت نور الدين بغته سنة .

وعوات نور الدين زالت أهم العقبات من طريق صلاح الدين فى سبيل تحقيق حلمه فى تكوين دولة له ولأسرته من بعده فى مصر ، واقامة الجبهة الأسلامية المتحدة لجهاد الصليبيين الذى نذر نفسه له .

ومن أجل وحدة الصف االأسلامي كان لزامًا على صلاح الدين حكم الشام والاستيلاء على ممتلكات نور الدين في الشام بعد أن آلت لأبنه الطفل اسماعيل. فخرج صلاح الدين بجيشه لنتح الشام سنة ٥٧٠ د فدخلها بعد أن حارب القرات التى اعترضت طريقه وتسلم قلعة دسس ، ثم استولى على حمص وحماه وبعليك . وصفيت له كل بلاد الشام بعد معركة قرون حماة التى انتصر فيها سنة ٥٧١ هـ على عساكر الموصل وحلب ، ومعركة « تل السلطان » سنة ٥٧٢ هـ التى حسم فيها هذا النصر لصالحه .

وقام صلاح الدين بتمكين أسرته في مصر والشام ، واستعان بهم في الإدارة والجيش وقام بتوزيع الاقطاعات عليهم وعلى كبار قواده بعد أن سلب الاقطاعات القديمة من أتباع الفاطميين . وقضى صلاح الدين على كل بقايا المقاومة الفاطمية واستأصل جذورها من البلاد . وفي نفس الوقت تقرب من المصريين وخفف عنهم ما كانوا يعانونه من وطأة المكوس والضرائب التي فرضت عليهم في عهد الفاطميين ، فألغى جميع هذه المكوس ولم يعد يتحصل من الناس سوى زكاة أدوالهم . وكان صلاح الدين يتحرى أحكام الدين في كل معاملاته مع الناس على قدر امكانه . وأمر بأن يقطع ما كان يؤخذ من الحجاج من رسوم ، وعوض عنه أمير مكة في كل سنة ألفي دينار وألف إردب غلة سوى اقطاعه بصعيد مصر باليمن ومقداره ثمانية آلاف إردب.

ولقد أمر صلاح الدين ببناء سور يحيط بالقاهرة وقلعة الجبل ، وأقام على بنائه الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدى . فشرع في بناء قلعة الجبل ، وعمل السور ، وحفر الخندق حوله . وبدأ السلطان يعمل مدرسة بجوار قبر الامام الشافعي رضى الله عنه في القرافة ، وعمل مارستانا بالقاهرة . وعمر صلاح الدين الأسطول ، وتهيأ للجهاد ضد الصليبين .

## صلاح الدين والصليبيون :

وكان صلاح الدين قد عقد هدنة مع بلدوين الرابع ملك بيت المقدس سنة ٥٧٤ هـ

١١٧٨م. ومن أهم الشروط التى قسك بها صلاح الدين شرط حربة التجارة بين مصر والشام. وكان هذا الطربق قد تعرض للأخطار بسبب القتال بين المسلمين والصليبيين ، كذلك ازدادت الأخطار فيه بسبب تولى أرناط ( رينسودى شاتيسو ) أمارة الكرك ( الواقعة في بلاد الأردن ) في منتصف هذا الطربق.

وقام أرناط بانتهاك هذه الهدنة وفرض الأتاوة على القرافل التى تجتاز الكرك سنة ٥٧٥ هـ / ١٧٦٦م . فتوترت لذلك العلاقات بين المسلمين والصليبيين . وحاول أرناط مهاجمة مكة والمدينة وشرع فعلا فى تنفيذ ذلك فى نفس هذا العام . وعاود المحاولة فى العام التالى ولم تفلح محاولته . وبعد ذلك أعد حملة بحرية فى البحر الأحمر ( ٧٧٥ هـ / ١١٨١ م ) لضرب تجارة مصر فى هذا البحر كان مصيرها الفشل واستمرار الإتجار فيها الأمر الذى أدى بصلاح الدين على أن يصمم على القضاء على أرناط وإمارته . فيتوجه صلاح الدين فى نفس هذا العام إلى قلعة الكرك ويحاصرها ويضربها بالمنجنيق غير أن صلاح الدين ما لبث أن رفع الحصار عنها .

#### معركة حطين ٨٥٣ هـ / ١١٨٧ م

استخدم صلاح الدين السياسة في عزل الصليبيين في الشام ، فسهل لتجار المدن الإيطالية القدوم للإتجار مع مصر بحرية ، وصادق في نفس الوقت الامبراطور البيزنطي الكسيوس الثاني وعقد معاهدة صداقة معه .

ولم تنته سنة - ٥٨ هـ / ١١٨٤ م حتى أصبح صلاح الدين مستعدا لتحقيق غرضه ولم يبق إلا أن تسنح الفرصة لمهاجمة الصليبيين . وكان صلاح الدين قد عقد معاهدة أخرى مع ملك بيت المقدس سنة ٥٨١ هـ / ١١٨٥ م وكان ملتزما بها محترما لشروطها . وجامت فرصة صلاح الدين سنة ٥٧٩ هـ / ١١٨٣ م حين نقض أرناط هذه المعاهدة وكان شريكا فيها وتعرض لقافلة إسلامية متوجهة من القاهرة إلى دمشق

وكان بها والده السلطان صلاح الدين . فأرسل صلاح الدين إلى أرناط يطلب إليه رد ما استولى عليه من المسلمين وإطلاق سراح الأسرى فامتنع وأصر على عصيانه فنذر السلطان أن يقتله بيده إذا وقع في قبضته جزاء لما قدمت يداه . فانقضت بذلك الهدنة القائمة بين صلاح الدين وملك بيت المقدس .

فأعلن صلاح الدين الجهاد الدينى وأرسل إلى سائر الأطراف يطلب العساكر فجاءته من كل ناحية وخرج من دمشق فى المحرم من سنة ٥٨٣ هـ - ( مارس ١٩٨٧ ) فسار بقواته متجها إلى الكرك وضرب أعمالها ثم فعل نفس الشئ مع بلدة الشوبك ثم عاد بعد ذلك بقواته إلى دمشق . أما عساكر دمشق وحلب والجزيرة والموصل غاجتمعت فى رأس الماء وأغارت على طبرية ووقع الصدام بين المسلمين والموسلين عند صفورية فى نفس العام وكانت النتيجة نصرا ساحقا لقوات المسلمين .

وتعتبر معركة صفورية مقدمة فتوح صلاح الدين . وعقب دف المعركة توجه صلاح الدين بقواته إلى فلسطين وتهيأ للمعركة الفاصلة مع الصليبيين عند حطين .

أما المرقف الصليبي فيتمثل في وقوع الخلاف بين قادة الصليبيين ، وأثناء تفشى هذا الخلاف بينهم فوجثوا بقوات صلاح الدين تتحفز لقتالهم فما كان عليهم إلا أن يواجهوا هذا الخطر المتحفز . واجتمعت قوات الصليبيين عند عين صفورية على هضبة مرتفعة وكان عددها يصل إلى عشرين ألفا ، وكان في ذلك مساويا لجيش صلاح الدين في العدد والعتاد الحربي . وكانت خطة الصليبيين أن يتجنبوا الاشتراك مع المسلمين في معركة فاصلة يحدوهم الأمل في تفرق جبش صلاح الدين والإفادة من الحرارة الشديدة في بلاد الجليل الجبلية إذ كان الوقت صيفا شديد الحرارة . لكن الصليبيين تراجعوا عن هذه الخطة على أمل احتمال النصر على صلاح الدين إذا دخلوا في معركة حاسمة معه خاصة وأن جيشهم مساو لجيشه في العتاد والعدد وعلى هذا كان النصر سوف يكون حليف الجيش الذي يستطيع أن يدفع الجيش الآخر للمبادرة بالقتال في ظروف غير ملائمة .

وهكذا عزم الصليبيون على اتخاذ موقف الدفاع مستغلين في ذلك الموقع الممتاز الذي تحتله قواتهم . غير أن الخطة لم تتحقق بسبب دها وصلاح الدين العسكرى واستخدامه الخديعة في هزيمة الصليبيين .

غقد عبر صلاح الدين نهر الأردن جنوبى طبرية وعمل على اجتذاب الصليبيين للخروج من موضعهم فأرسل طائفة من جنده إلى كفرسبت على الحافة الجنوبية للهضبة وقاموا بالغارة على هذه المنطقة ليشيروا الصليبيين ولكن الصليبيين لم يتحركوا . عندئذ عزم صلاح الدين على أن يهاجم طبرية وكان هذا الهجوم نقطة التحول في المعركة .

وأثار الهجوم على طبرية ريموند كونت طرابلس لوجود زوجته بها ونجحت الخطة في استدراج الجيش الصليبي فترك مواقعه الحصينة في الهضبة ونزل إلى وادى حطين في طريق طبرية فأحاطت به جيوش المسلمين في هذا الوادى من كل ناحية ومنعت عنه الماء. وانسحب جيش صلاح الدين من طبرية واعتلى جيشه تلال حطين .

وبدأت معركة حطين وجيوش الصليبيين محصورة بين حر الجو وحر الظمأ وحر القتال وكانت هزيمتهم ساحقة في هذه المعركة . فقتل منهم العدد الكبير كذلك أسرت منهم أعدادا هائلة كان في مقدمها جي لوزيجنان ملك بيت المقدس وأرناط . وقد أطلق صلاح الدين سراح ملك بيت المقدس لكنه قتل أرناط وفاء لنذره .

## استرداد بيت المقدس:

توجه صلاح الدين بعد معركة حطين إلى طبرية وراسل زوجة رعوند فأجابت بالتسليم فأمنها السلطان ومن معها فسلمت الحصن بما فيه وخرجت ومعها أموالها إلى طرابلس بلد زوجها.

وأصبح طريق القوات الإسلامية بعد حطين مفتوحا أمامهم وخاصة الطريق إلى بيت المقدس وإمارتى طرابلس وأنطاكية . وقام صلاح الدين بفتح عكا والناصرة وقيسارية وحيفا وصفورية والشقيف وغيرها من البلاد المجاورة . ثم استولى كذلك على نابلس وصيدا وبيروت وجبيل والرملة وبيت لحم والخليل وعسقلان ، وأضحت جميع طرابلس فيما عدا صور في يد صلاح الدين .

وحاصر صلاح الدين بعد ذلك مدينة صور وكان قد اجتمع بها عدد كبير من الصليبين ولكنه رفع الحصار عنها بعد أسبوع بسبب مناعتها وقوة تحصينها . ولقد تعرض صلاح الدين للانتقاد لأنه أجاز الصليبين أن يجتمعوا في صور وما ترتب على ذلك من نتائج خطيرة إذ أصبحت صور القاعدة التي اتخذها الصليبيون للمحافظة على ما تبقى لهم من أملاك في الشام ومنها صاروا يرجهون حملاتهم لاسترداد ما استولى عليه صلاح الدين من بلاد .

ولما قرع صلاح الدين من الاستيلاء على عسقلان وعلى ما حولها من الجهات توجه إلى بيت المقدس وكان قد اجتمع بها عدد كبير من الصليبيين الذين نجوا من معركة حطين وحشدوا قواتهم بها وعزموا على الدفاع عنها لما لها من قدسية عندهم .

ونزل صلاح الدين على بيت المقدس فى نفس العام ( ٥٨٣ هـ / ١١٨٧ م ) وحاصرها ، وما لبث أن طلب أهلها الأمان والتسليم بعد أن رأوا قوة جيش المسلمين وكثافة عدده وقوة تسليحه . وتسلم صلاح الدين المدينة بعد شهر من حصارها ( يوم الجمعة ١٧ رجب ) : وعادت بذلك المدينة المقدسة ليد المسلمين بعد أن ظلت فى يد الصليبين قرابة التسعين عاما .

خرج صلاح الدين سنة ٥٨٤ هـ / ١١٨٨ م من عكا لمنازلة حسصن كوكب والشويك والكرك واستمر حصار المسلمين لها مدة طويلة حتى فنيت أزواد أهلها فطلبوا الأمان من صلاح الدين فأمنهم صلاح الدين واستسلموا في نفس العام . ثم حاصر بعد ذلك صلاح الدين قلعة صفد وتسلمها من أهلها الذين هاجروا إلى صور .

وتجمع فى صور عدد كبير من الصليبيين واشتدت هنالك شوكتهم وأخذو ٢٩٨ يطلبون الإمدادات من الغرب. وما لبث أن وصلتهم هذه الإمدادات فغدت مدينة صور خطرا كبيرا على المسلمين. وهكذا سقطت كل عملكة بيت المقدس فى يد صلاح الدين ما عدا صور وشقيف أرنون كذلك صمدت طرابلس وأنطاكية.

#### الحملة الصليبية الثالثة :

بعد أن فتح صلاح الدين بيت المقدس أطلق سراح الملك جاى لوزيجنان فانتقل إلى صور حيث اتفق هنالك مع كونراد مونتفرات حاكمها على حشد القوات لاسترداد البلاد التى استولى غليها صلاح الدين . وقام الملك جاى بارسال البعوث إلى غرب أوروبا يستنجد بالمسيحيين ويحثهم على استرجاع ببت المقدس . واستطاع بذلك أن يؤلب المسيحيين في هذه البلاد الذين حشدوا القوات لحرب المسلمين . وخرجت هذه القوات من بلادها متوجهة إلى عكا وقامت بحصارها وأحكموا هذا الحصار حولها .

حارل صلاح الدين أن يستخلص عكا من يد الصليبيين ولكنه لم يستطع ذلك . , ولم ولكنه لم يستطع ذلك . , ولم ولم ولم الموقف أمر بتدمير استحكامات طبرية ويافا وأرسوف وصيداً حتى لا تقع في يد الصليبيين .

ثم قدم فيليب أغسطس ملك فرنسا ورتشارد قلب الأسد ملك انجلترا بقواتهما إلى بلاد الشام وازداد بقدوم هذه القوات خطر الصليبيين من حول عكا . ونجح الصليبيون في فتح عكا وسقطت في أيديهم سنة ٥٨٧ هـ / ١١٩١ م .

وأدى سقوط عكا في يد الصليبيين إلى إصرار صلاح الدين على قتال الصليبيين ومواصلة الحرب المقدسة ضدهم فضايقهم عند أرسوف أثناء سيرهم نحو عسقلان وعمد إلى تخريب عسقلان حتى لا يفيد منه العدو . كذلك خرب حصن الرملة قبل مسيره إلى بيت المقدس حيث شرع في تحصين المدينة وعمارة أسوارها وحفر خنادقها . وخاف رتشارد قلب الأسد من الشروع في محاصرة بيت المقدس وارتد عنها إلى الرملة ثم منها إلى عسقلان سنة ٥٨٨ هـ / ١٩٩٢ م .

وحدث إنقسام بين الصليبيين فى الرأى ووقع النزاع بين البيازنة والجنوبين وتنازع جاى لوز يجنان ومنتفرات على عرش مملكة بيت المقدس وفشل رتشارد فى الصلح بينهما فقرر عقد الصلح مع صلاح الدين . وجرت المفاوضات بين الجانبين بشأن الصلح (صلح الرملة) ، وفى ٥٨٩ هـ / ٢٠ مارس ١١٩٢ م استعقر الرأى على الشروط الآتية للصلح وهى :

- أن يحتفظ المسيحيون بما افتتحوه من البلاد حتى يافا جنوبا .
  - للمسيحين الحق في الحج إلى بيت المقدس.
- أن يكون للصليبيين قسس في بيت المقدس وأن يعود إليهم صليب الصلبوت .
  - أن تكون الحرية للمسلمين والمسيحيين في أن يجتاز أرض بعضهم بعضا .

ووصلت لرتشارد أخبار سيئة من انجلترا تفيد أن أخاه يحاول اغتصاب العرش منه ، فبادر بالرحيل إلى بلاده بعد أن وقع معاهدة السلام مع صلاح الدين في ٢ سبتمبر ١١٩٧ ( ٢٢ شعبان ٨٨٥ هـ ) لمدة خمس سنوات .

وبذلك انتهت الحملة الصليبية الثالثة . وأضحى للصليبيين بعد هذه الحملة شريط من الأرض في بلاد الشام لا يزيد عرضه على عشرة أميال وعتد على طول الساحل من يافا إلى صور نحو تسعين ميلا ، واستطاع بوهمند أمير أنطاكية ، بفضل ما التزمه من الحياد ، أن يحافظ على إمارته المتدة من مدينة أنطاكية حتى ميناء سان سيمون ، وأصبحت طرابلس في يد ابنه .

وتوفى صلاح الدين ( يوم الأربعاء ٢٧ صفر ) سنة ٥٨٩ هـ / ١١٩٣ ، وكانت وفاته خسارة كبرى للإسلام . وكان مرضه بالحمى توفى عن عمر سبع وخمسين عاما ، وكانت مدة حكمه ، بعد وفاة العاضد ، اثنتان وعشرون سنة .

وكان صلاح الدين من الشخصيات العظيمة التي حكمت مصر ، والتي ارتبط اسمها برمز الجهاد ورفع راية الإسلام ، ولقد لقى التقدير من جميع المؤرخين الأوربيين قبل المسلمين . فلقد أجمع الجميع على شجاعته وشهامته وحبه للجهاد والإنفاق في سبيل الله . كذلك أجمعوا على تواضعه حتى أن من جالسه كان لا يشعر بأنه يجالس سلطان لشدة هذا التواضع . وكان يلبس البسيط من الثياب ويحيا حياة الصوفية ، وكانت مجالسه منزهة عن اللهو والهزل ، وكانت حافلة بأهل العلم والفضل وقارئي القرآن ورواة الحديث . وكان ، رحمه الله ، شديد الحياء ، سريع الدمعة شديد الخوف من الله . كان يحب العدل ، يجلس في كل يوم اثنين وخميس في مجلس عام يحضره القضاة والفقهاء ، وما استغاث إليه أحد إلا أجابه وكشف ظلامته .

ولقد أكثر صلاح الدين من بناء المدارس فبنى المدرسة الصلاحية سنة ٧٧٥ هـ بالقرافة الصغرى ، وأنشأ مدرسة المشهد الحسينى ( ومعلها الآن الإيوان الشرقى عند المحراب الحالى لجامع الإمام الحسين ) . وجعل دار عباس الوزير الفاطمى مدرسة للحنفية وهى المدرسة السيوفية ، كذلك بنى المدرسة الشافعية ( المعروفة بمدرسة زين التجار ) ، ووقف على هذه المدارس وقفا كبيرا .

كذلك بنى صلاح الدين خانقاه سعيد السعداء ، ( الخانقاه مفرد خوانق حدثت فى الإسلام فى حدود الأربعمائة من سنى الهجرة ، وجعلت لتخلى الصوفية فيها للعبادة ) ، وهى أول خانقاه أقيمت فى الإسلام أنشأها لإقامة الفقراء الصوفية الواردين من البلاد الشاسعة ووقفها عليهم سنة ٩٦٥ ه ، ورتب للصوفية فيها فى كل يوم طعاما ولحما وخبزا ، وبنى لهم حماما بجوارهم . كذلك بنى صلاح الدين مارستانا داخل القاهرة .

وقد قام عدد من الشعراء المعاصرين لصلاح الدين بمدحه وإبراز فضائله ومنهم : الشاتاني ( الحسن بن على ) ، وابن الشحنة الموصلي ، الذي مدحه بقصيدة عدد أبياتها ١٩٣٣ بيتا ، وابن قلاقس الشاعر السكندري وابن الدروى ، وابن المنجم ، وابن سناء الملك ، وابن الساعاتي والاربلي ، ومحمد بن اسماعيل بن حمدان .

وأنجب صلاح الدين ١٦ ولدا وابنة واحدة ، وكان الأمير الأفضل هو أكبر أبنائه ، ولكن خلفه في السلطنة ابنه العزيز عشمان ، وكان نائبا عن أبيه في مصر أثناء انشغاله بفتح السواحل بالبلاد الشامية .

# ٧ - العزيز عماد الدين عثمان بن صلاح الدين ( ٥٨٩ - ٥٩٥ هـ ):

يوم أن مات صلاح الدين ، كان أبنه العزيز عثمان ينوب عنه في مصر ، وكان يقيم في دار الوزارة في القاهرة ، فبايعه قواد عسكر أبيه ، كذلك بايعه قواد عسكر أخيه الأكبر الملك الأفضل .

وثار الأخ الأكبر على أخيه العزيز محتجا على توليه السلطة ، وكان يلى أمر الشام ، فسار إليه العزيز بجيشه وحصره بدمشق ، واستغل الملك العادل ، أخو صلاح الدين ، العداء الذي وقع بين الأخوين لصالحه وشجع العزيز على قتال أخيه حتى يصفر له الأمر بعد وفاة العزيز . وخرج العزيز لقتال الأفضل مرة ثانية في بلاد الشام وترك عمه العادل ينوب عنه في حكم مصر ، لكن العادل حاول أن يجمع السلطة في يده حتى خاف العزيز منه أن يعزله عن السلطة ويستأثر بها دونه ، فعاد إلى مصر مسرعا دون أن يحسم الأمر مع أخيه الأفضل . وجرى الصلح بين الأخوين على أن يعود الأفضل إلى ممكرة الدولة .

وخرج العادل مع العزيز ثانية لمحاربة الأفضل ، فحصراه فى دمشق وأخذاها منه بعد حروب وقع بعدها الأفضل فى الأسر ، فنفاه أخوه إلى صرخد . وعاد العزيز إلى مصر ، وأقام العادل بدمشق نائبا عنه فيها حتى وفاته ( ٢٠ المحرم ) سنة ٥٩٥ هـ ، عن ٢٧ سنة بعد حكم ست ستين بعد أبيه ، وكان موته بسبب وقوعه من على فرسه أثناء قيامه بالصيد .

وكان العزيز جوادا شجاعا عادلا منصفا حليما ، كثير الخبر رفيقا بالرعبة ، كان أبوه صلاح الدين يحبه أكثر من كل إخواته . ولما مات نص على أن يخلفه في الحكم ابنه ناصر الدين محمد ، وكان له عشرة أولاد ولم يذكر عمه العادل في وصيته .

#### ٣ - الملك المنصور ناصر الدين محمد ( ٥٩٥ - ٥٩٦ هـ ) :

تولى الحكم وهو طفل صغير يبلغ من العمر عشر سنين ، فقام بالوصاية عليه الأتابك بهاء الدين قراقوش فاختلف عليه أمراء الدولة وكاتبواعه الملك الأفضل ، فقدم من صرخد واستولى على الأمور ، وحجر على المتصور حتى أنه لم يبق له من الحكم إلا الاسم .

#### ٤ – الملك العادل سيف الدين ابو بكر ( ٥٩٦ – ٦١٥ هـ ) : -

صار العادل سلطانا على مصر ، وخطب له بديار مصر وبلاد الشام وحسران والرها ، وقام بإخراج المنصور وإخوته من القاهرة إلى الرها ، واستناب ابنه الملك الكامل محمد عنه وعهد إليه بعده بالسلطنة ، وأقسم له الأمراء يمين البيعة .

فى أيامه توقيفت زيادة النيل مدة ثلاث سنين ( ٥٩٧ - ٦٠٠ ) ، فأصيبت الأرض بالتحاريق ، وتعذر وجود القرت ، وغلت الأسعار غلوا شديدا . ولقد وصف الرحالة عبد اللطيف البغدادى هذه الشدة التى أصيبت بها مصر فى ذلك الوقت أثناء زيارته لها ، وأورد هذا الوصف فى كتاب رحلته الشهير .

وفى عهد الملك العادل عادت الحرب بين المسلمين والصليبيين بعد أنتقاض الهدنة التى كان قد عقدها العادل مع أمالريك ملك بيت المقدس الذى كان مقيمًا فى عكا سنة ٢٠١ هـ / ١٢٠٤م ، وكانت طرائف الأستبارية قد أغارت على بلاد الشام سنة ٢٠٠ هـ / ١٢٠٥م وهاجموا اللاذقية وحمص وحماه ، وهذه هى الحملة الصليبية المعروفة بالحملة الصلبية الرابعة . وترتب على ذلك أن أعد العادل حملة لوقف هذا العدوان فحاصر حصن الكرك ثم طرابلس ، وأضطر رجال الأستبارية إلى عقد معاهدة سلام معه سنة ١٠٤ هـ / ١٢٠٧م .

ولما أنقضى أمد الهدنة المعقودة بين الصليبيين والملك العادل سنة ٢٠٧ه / ١٢١٠ ، أرسل العادل يطلب تجديدها من « حنا بريين » ملك بيت المقدس لمدة خمس سنوات أخرى ووافق بريبر على ذلك إلا أنه أرسل إلى روما يطلب اعداد حلة صليبية وارسالها إلى الشام عند انتهاء أجل الهدنة وكان الملك ريتشارد قلب الأسد ، ملك أنجلتر قد أوصى بمهاجمة مصر ، كما أن مجمع « اللاتران » الذي عقده البابا أنوسنت الثالث سنة ٥ ١٧م أشار إلى ضرورة مهاجمة مصر على اعتبار أنها قلعة النضال الأسلامي ، واتخذ الصليبيون قراراً على أن تكون مدينة دمياط هدف هجومهم في حملتهم المقبلة .

وقدمت القوات الصليبية بقيادة « حنابريين » قاصدة مصر ، وهي الحملة الصليبية الخامسة ، ونزلت قواتهم البحرية والبرية مدينة دمياط ( ٤ ربيع الأول ) سنة ٦١٥ هـ / ١٢١٨م فخرج الملك الكامل بن العادل لمحاربتهم ، وكان نائبًا عن والده في مصر الذي كان وقتها في الشام . وتوفى الملك العادل بمرج الصفر ( ١٧ جمادي الآخرة ) سنة ٦١٥ هـ ، وحمل إلى دمشق ، فكانت مدة سلطنته لمصر تسع عشر عامًا.

كان أول عمل قام به الملك الكامل هو محاربة الصليبيين وتحرير دمياط منهم ، وقد أقام الكامل بسراً على النيل شمالى دمياط شن الهجوم عليهم منه ، ثم توقف القتال وعقدت هدنة بين المتقاتلين . وعاد القتال ثانية ، وأنتصر المسلمون في المكان الذي عرف فيما بعد عدينة المنصورة وأغرقتهم مباد الفيضان . وطلب الصليبيون الصلح في مقابل الجلاء عن دمياط ، الذي تم سنة ٦١٨ هـ / ١٣٢١م .

ولقد وقع النزاع على المتسام البلاد ، بعد جا ، جلاء الصليبيين عن دمياط ، بين الملك الكامل وأخريه المعظم عيسى صاحب دمشق والأشرف موسى صاحب الجزيرة وخلاط . وقد أدى هذا النزاع إلى الحرب بين الأخوة الثلاثة في الوقت الذي كانت فيه الدولة الأيوبية في أمس الحاجة للوحدة والأتحاد والوقوف أمام خطر الخوارزميين . وكان الخوارزميون قد تطلعوا إلى امتلاك بلاد ما وراء النهر وما يليها بعد أن دمر جنكيز خان ، كبير المغول ، دولتهم سنة ٦١٨ ه / ١٢٢١م .

ولقد أضطر الملك الكامل للأستغاثة بالصليبيين ليساعدوه ضد أخيه المعظم عيسى الذي استنجد بالخوارزميين في حربه ضد أخيه الملك الكامل. ولقد أرسل الملك الكامل إلى الأمبراطور فردريك الثاني امبراطور الدولة البيزنطية وطلب منه أن يساعده في الحرب ضد أخيه ومعاونيه على أن يعطيه بيت المقدس وجبيع مافتح صلاح الدين من بلدان بالساحل السورى.

وكان البابا جريجورى التاسع قد طلب من الأمبراطور فردريك القيام بحملة صليبية ضد بلاد الاسلام ، لكن الأمبراطور ظل عاطل حتى أصدر البابا ضده قرار الحرمان من غفران الكنيسة سنة ٦٢٤ ه / ١٢٢٧م .

فأعد فردريك جيشًا قوامه خمسمائة جندى قدم به إلى الشام ، فى الحملة التى عرفت بالحملة الصليبية السادسة ، بقصد مساعدة الملك الكامل وحصوله على بيت المقدس حسب اتفاقه معه .

وعُقد اتفاق « يافا » بين الملك الكامل والأمبراطور فردريك سنة ٦٢٦ ه / ١٢٢٩ الذى تقرر فيه المصالحة بين المسلمين والصلسبيين لمدة عشر سنوات على أن يأخذ الصليبيون ببت المقدس وبيت لحم والناصرة ( وهى الأماكن المقدسة عند الصليبيين ) ، على ألا يحدث الصليبيون أى تغيير في بيت المقدس وأن يكون الحرم بصخرته ومسجده الأقصى بيد المسلمين وأن يقيم المسلمون فيه شعائرهم .

واستولى فردريك على بيت المقدس ٦٢٧ هـ / ١٢٢٩م وتوج اسبراطوراً في كنيسة القيامة ، ومكث بالمدينة يومين عاد بعدها إلى عكا

هذا وقد سخط الناس على الملك الكامل بسبب ننازله عن بيت المقدس للصلبيين دون قتال ، وأثار هذا الحدث أسى المسلمين في كافه بلاد العالم الأسلامي

وتوفى الملك الكامل بدمشق ١١١ رجب ) سنه ٦٣٥ هـ . بعد أن حكم عشرين عامًا . وأقيم بعده ابنه السلطان الملك العادل ( الثاني ) سيف الدين أبو بكر

# ٣ - السلطان العادل ( الثاني ) سيف الدين أبو بكر ( ٦٣٥ - ٦٣٦ هـ ) :

لم يكن عمر هذا السلطان حين تولى حكم مصر يتجاوز الثانية عشرة من العمر ، وكان أخوه الأكبر نجم الدين أيوب أحق منه بالسلطنة ، إلا أن القراد بايعوا العادل لأنه كان نائب أبيه على مصر حين توفى فى دمشق ، فى الوقت الذى كان فيه نجم الدين نائبًا لأبيه على الشرق واقليم ديار بكر ، على أن يظل نجم الدين على ما هو عليه من ولاية الشرق .

لم يرض نجم الدين بما أنتهى إليه قسواد الأيوبيين مسن تعيين أخيه العادل ( الثانى ) ، فسار من بلاد الشرق إلى دمشق ، واستولى عليها سنة ٦٣٦ ه. وجرت له أمور آخرها أنه سار إلى مصر ، فقبض الأمراء على العادل ، وخلعوه يوم الجمعة ( ٨ ذو القعدة ) سنة ٦٣٦ ه ، فكانت سلطنته سنتين وثلاثة أشهر . وخلفه من بعده في السلطنة أخوه السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب .

٧ - السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب ( ٦٣٦ - ٦٤٧ هـ ) :

استولى الملك الصالح نجم الدين على قلعة الجبل ، وبدأ حكم مصر وضبط الأمور فيها ، وأقبل على شراء المماليك الترك بأعداد كثيرة واستخدمهم كجنود ، وبنى قلعة الروضة بالجزيرة واتخذها سكنًا ، وفرض سيطرته على مكة وبعث جيشًا لغزو اليمن .

أما ما كان من أمر بيت المقدس في أيامه والصليبيين ، فإنه نجح في استرداد بيت المقدس من يد الصليبيين بمساعدة الخوارزمية ٦٤٢ ه / ١٢٤٤م ، وخرج الصليبيون منها إلى يافا وأتحدت القوات الخوارزمية مع قوات الصالح أيوب في ، إيقاع الهزيمة بقوات الصليبيين وحلفائهم من أمراء الشام في معركة غزة في نفس العام ، ونجح بذلك الجيش المصرى في أخذ القدس والخليل ودمشق .

وحين واجهت الصالح أيوب المتاعب من قبل الخوارزمية في الشام تخلص منهم بعد أن هزمهم ، فتبدد شملهم ولم تقم لهم قائمة بعد ذلك . وعاد الصالح لمحاربة الصليبيين فاستولى سنة ٦٤٥ هـ / ١١٤٧م على قلعة طبرية ثم على عسقلان .

وكان لأستعادة المسلمين لبيت المقدس سنة ٦٤٢ هـ / ١٧٤٤م صداه في أوربا ' ودعت الباباوية ، كالعادة ، لحملة جديدة ضد المسلمين ولم يستجب لهذه الدعوة سوى ملك فرنسا لويس التاسع .

ووصلت حملة لويس إلى دمياط ٩٤٧ هـ / ١٣٤٩م واستولت عليها ، وكان المرض قد أشتد آنذاك على الملك الصالح أيوب ، فحُمل وخرج ليشرف على قواته التى كانت تستعد لهذه الحملة بعد أن وصل خبرها إليه بواسطة الأمبراطور فردريك الثاني.

وتوفى الملك الصالح أيوب بالمنصورة ( ١٤ شعبان ) سنة ٦٤٧ هـ / بعد حكم حوالي عشر سنين . فقامت زوجته أم خليل شجر الدر بالأمر وكتمت خبر موته حتى لا يفت في عضد الجنود ، واستدعت توران شاه ابن الملك الصالح من حصن كيفا وسلمت له مقاليد الأمور .

#### ٨ - السلطان الملك المعظم غياث الدين توران شاه ( ١٤٨ هـ ):

لما وصل أستدعاء شجرة الدر لتوران شاه ، سار من حصن كيفا في نصف شهررمضان ، فمر على دمشق وأقيمت له فيها مراسم السلطنة يوم الأثنين ( ٢٨ رمضان ) ، وركب إلى مصر فنزل الصالحية ، فأعلن حينئد موت الصالح أيوب ، وكانت الأمور تسير كما كانت أيامه ، وشجر الدر تدير أمر الدولة وتوهم الكافة أن السلطان مريض ما لأحد عليه سببل ولا وصول . ثم سار توران شاه من الصالحية إلى المنصورة ، وكانت القوات المصرية قد أوقعت الهزيمة بقوات لويس التاسع عند المنصورة بقيادة زعيم الماليك البحرية بيبرس البندقدارى .

وعند وصول توران شاه فكر لويس التاسع فى الأنسحاب إلى دمياط لاعادة ترتيب صفوفه لعاودة الهجوم على العاصمة . لكن المرض وقلة الأمدادات وانقضاض سفن المسلمين على مراكبه جعلته يشرع فى طلب الصلع على أساس ترك دمياط مقابل إعادة ببت المقدس للصليبين ، لكن توران شاه رفض عرضه لتأكده من النصر .

وعند محاولة الصليبيين الانسحاب التقى بهم جيش مصر فى منتصف الطريق إلى دمياط ، عند فارسكور ، وأوقعوا بهم الهزيمة الساحقة ووقع الجيش الصليبى جميعه وعلى رأسه الملك لويس التاسع أسرى فى يد المصريين . وساق المصريون الأسرى جميعهم مكبلين بالأغلال وسجنوا ، وسجن لويس التاسع فى دار القاضى ابن لقمان .

وفي غضون الأحتفال بالنصر ، قتل توران شاه ( في المحرم ) سنة ٦٤٨ ه / ١٢٥٠م ، قتله المماليك البحرية بالأتفاق مع زوج أبيه شجر الدر ، لتضييقه عليهم وعليها وتهديده لهم . قتلوه بعد سبعين يومًا من وصوله إلى أرض مصر .

وعوت توران شاه انقضت دولة بنى أيوب من ديار مصر ، بعدما حكمت احدى وثمانين عامًا ، وملك منهم ثمانية ملوك ، وهى دولة خير ما يذكر لها هو جهادها ضد الصليبيين وحماية مصر من الوقوع فى قبضة هؤلاء الصليبيين .

### آثار الدولة الآيوبية المعمارية الباقية :

من أهم آثار الدولة الأيوبية المعمارية الباقية حتى الآن قلعة صلاح الدين ، مكان القلعة المشرفة على القاهرة اليوم . ولا تزال الكتابة الأثرية التى حفرت على باب المدرج ، أقدم أبواب القلعة ، تتضمن نصا تاريخيًا يشير إلى بناء صلاح الدين لهذه القلعة سنة ٧٩٥ هـ / ١٨٣ م بإشراف أخيسه الملك الكامل ووزيره بهاء الديسن قراقوش . كذلك هنالك بقايا سور القاهرة الذي أراد ببنائه أن يحيط بالقاهرة والقلعة والفسطاط .

ومن هذه الآثار بقايا المدارس التي أنشاؤها في منصر ، وهني « المدرسة الكاملية » التي لم يتبقى منها إلا خرائب بشارع المعز لدين الله الفاطمي ( شارع بين القصرين ) ، وكانت تعرف بدار الحديث الكاملية ، أنشأها السلطان الملك الكامل إبن الملك العادل بن أيوب سنة ٦٢٢ ه.

والمدرسة الصالحية التى أنشأها السلطان الصالح نجم الدبن أبوب ، ولا تزال قائمة الآن فى شارع المعز أمام مستشفى قلاوون . وكان موضع هذه المدرسة من جملة القصّر الشرقى الكبير سنة ٦٣٩ ه ، ورتب فيها دروسًا أربعة للفقها المنتمين إلى المذاهب الأربعة فى سنة ٦٤١ ه .

كذلك مازالت متبقية الآن القبة التي بناها السلطان الملك الكامل سنة ١٠٨ ه / ١٢١ م على قبر الأمام الشافعي وضريحه . وأيضًا مازالت قبة ضريح فخر الدينا اسماعيل بن ثعلب الواقعة فوق ضريحه الكائن بالقرب من مشهد الأمام الشافعي .

ولا تزال أيضًا القبة التي بنتها شجر الدر فوق قبر زوجها الملك الصالح نجم الدين أيوب ، الذي يقع أمام مسجد السبدة رقبة في شارع الخليفة الحالي عنطقة الخليفة بالقاهرة .

# ٦ - حكم دولة المماليك لمصر ( ١٦٥٠ - ١٢٥٠ م )

المساليك هم الرقيق الأبيض ، الذين توافدوا على بلاد العالم الأسلامى منذ العصر العباسى الأول ، وكانوا فى معظمهم يجلبون من منطقة التركستان الروسية ، فى البلاد التى عرفها المسلمون باسم بلاد ما وراء النهر . وكانت هذه البلاد سوقًا هامًا لتجارة الرقيق الأبيض وكانت مدينة سمرقند أهم مراكزها .

وقد كثر استخدام هؤلاء المماليك في جيوش الدولة الأسلامية ، ووصلوا إلى أعلى القيادات فيها حتى صاروا أرباب النفوذ والسلطان فيها وفي الدول التي كانوا تابعين لها . وكان الأيوبيون قد أكثروا من شراء هؤلاء المماليك وأتخذوهم عساكر لهم يحاربون بهم أعداهم في الداخل وفي الخارج . وكانت كل مجموعة من هؤلاء المماليك تنتسب إلى صاحبها الذي اشتراها من تجار الرقيق وتتسمى باسمه ، فالأسدية مثلاً تنتسب إلى أسد الدين شيركوه ، والصلاحية إلى صلاح الدين والعادلية إلى العادل والكاملية إلى الكامل والصالحية إلى الكامل ... وهكذا .

وكان الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل ، قد استكثر من استخدام هؤلاء المماليك في جيشه وحرسه الخاص بعد أن تعرض لمؤامرات كثيرة من أقاربه قبل توليه السلطنة . وقد وصل الصالح إلى السلطنة بمساعدة هؤلاء المماليك . واشترى الصالح أعداداً كبيرة من هؤلاء المماليك الأتراك من منطقة خوارزم حوالي الألف علوك وسماهم المماليك الصاخبة ، وأسكنهم قلعة الروضة التي أنشأها لنفسه في بحر النيل وأتخذها سكنًا له ولمماليكه البحرية .

ولقد أبلت هذه الجماعة في محاربة الصليبيين حين هاجموا دمياط ، وكان لهم الفضل في مساعدة المصريين في هزيمة الصليبيين في معركة فارسكور والمنصورة ، فظهرت قوة هؤلاء الماليك من وقتها واشتهرت .

ولما مات الصالح وتولت أمر مصر من بعده زوجته شجر الدر ، وأرسسات لترران شاه ليتولى الأمور ، قام توران شاه بالتضبيق على شجر الدر ومحاسبتها وأظهر رغبته في التخلص من المماليك البحرية . وكان « أقطاى » من أكابر المماليك البحرية ، ساعد توران شاه في حربه ضد الصليبين ووعده بأمرة ولم يف له . فقام أقطاى بالأتفاق مع بقية قواد البحرية وشجر الدر بقتل توران شاه .

وأجمع قواد البحرية على أن يقيموا « شجر الدر » فى السلطنة بعده ، وأن يكون الأمير عز الدين أيبك التركماني مقدم العسكر . وتولت شجر الدر حكم مصر للدة ثمانين يومًا ، وتولت تدبير الأمر فى البلاد ، ووقعت بأسم « أم خليل » ، ونقشت اسمها على السكة . وتعتبر شجر الدر أول امرأة تحكم فى تاريخ مصر الأسلامية ، وهى تعتبر أول من حكم فى دولة المماليك .

وتزوجت شـجـر الدر من عـز الدين أبيك ، وتنازلت له عن السلطة ، بعـد أن استنكر الخليفة العباسى « المستعصم بالله » على المصريين أن تحكمهم امرأة وأرسل لهم من بغداد كتابًا يعاتبهم ويعايرهم فيه على ذلك .

ولقد حكم المماليك مصر ، حتى الفتع العثماني لمصر مدة ٢٧٤ عامًا ، حكم النصف الأول منها : المماليك البحرية ( ٦٤٨ - ٧٨٤ هـ ) وحكم النصف الثاني : المماليك البرجية ( الجراكسة ) ٧٨٤ - ٩٢٧ هـ .

# ١- دولة المماليك البحرية ( ١٤٨ - ١٨٨ هـ ):

- ١ أم خليل ( شجر الدر ) : ( ٦٤٨ ٦٤٨ ) .
- ٢ السلطان الملك المعز عز الدين أبيك ( ٦٤٨ ٦٥٥ هـ ) .
- ٣ السلطان الملك المنصور نور الدين على بن المعز ( ٦٥٥ ٦٥٧ هـ ) .
  - ٤ الملك المظفر سيف الدين قطز ( ٦٥٧ ٦٥٨ هـ ) .
  - ٥ الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري ( ٦٥٨ ٦٧٦ ه. ) .

```
٦ - السلطان السعيد ناصر الدين محمد بركة
( ۲۷۲ – ۲۷۲ هـ )
٧ - السلطان الملك العادل بدر الدين سلامش بن الظاهر ( ٦٧٨ - ٦٧٨ هـ )
                                                            بيبرس
                              ٨ - السلطان المنصور سيف الدين قلاوون .
( ۱۷۸ – ۱۸۹ هـ )
٩ - السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون ( ٦٨٩ - ٦٩٣ هـ )
 . ١ - الملك الناصر ناصر الدين محمد بين قلاوون ٦٩٣ ( السلطنة الأولسي
 - ١٩٤ هـ ) ( السلطنة الثـــانيـــة : ١٩٨ - ٧٠٨ م. )
                                ( السلطنة الثالثة : ٧٠٩ - ٧٤١ هـ ) .
                                            ١١ - العادل زين كتبغا .
(397-798 a)
                            ١٢ – السلطان حسام الدين لاجين المنصوري .
 ( ۲۹۲ - ۱۹۸ هـ )
                            ١٣ - السلطان ركن الدين بيبرس الجاشنكير.
( A V · 4 - V · A )
                            ١٤ - السلطان المنصور سيف الدين أبو بكر .
 ( ۱۵۷ - ۲۵۷ هـ )
                    ١٥ - السلطان الأشرف علاء الدين كجك بن الناصر .
 ( YEY - YEY a )
                    ١٦ - السلطان الناصر شهاب الدين أحمد بن الناصر .
 ( ۲٤٣ - ٧٤٣ ره )
                              ١٧ - الملك الصالح عماد الدين أسماعيل.
 ( 73V - 73V a.)
                                ١٨ - الملك الكامل سيف الدين شعبان.
 ( F3Y - Y3Y a )
                                   ١٩ - الملك المظفر زين الدين حاجي .
 ( VEX - VEY )
                              ٢٠ - الملك الناصر ناصر الدين أبو المعالى .
 ( A3Y - Y6X )
                                 ٢١ - الملك الصالح صلاح الدين صالح .
 ( ۲۵۷ - ۲۵۷ هـ )
                                 ٢٢ - الملك المنصور صلاح الدين محمد .
 ( ۷۵۷ - ۲۷۵ هـ )
                                 ٢٣ - الملك الأشرف أبو المعالى شعبان .
 ( 37V - VYE )
                           ٢٤ - الملك المنصور علاء الدين على بن شعبان .
 ( ۷۸۷ – ۷۷۸ د )
```

٢٥ - الملك الصالح زين العابدين حاجى بن شعبان ( ٧٨٣ - ٧٨٤ هـ ) .

ولقد أقيم عز الدين أيبك سلطانًا ( آخر جمادى الآخرة ) سنة ٦٤٨ ه ، باسم « الملك المعز » . وبعد سلطنته بخمسة أيام ثارت المماليك البحرية الصالحية وأرادوا أن يكون عليهم سلطانًا من بنى أيوب يجتمع الكل على طاعته . وقد قام بهذا الأمر من الأمراء البحرية الصالحية : فارس الدين أقطاى ، وركن الدين بيببرس البندقدارى ، وسيف الدين بلبان الرشيدى ، وشمس الدين سنقر الرومى وأتفقوا على أن يكون الملك المعز أتابكًا عليهم ، وأختاروا أن يقيموا صبيًا عليهم من بنى أيوب يكون له السلطة وهم يدبرونه كيف شاموا . فوقع الأتفاق على الملك الأشرف مظفر الدين موسى إبن الملك الناصر يوسف الأيوبى ، وكان صبيًا يبلغ من العمر عشر سنوات ، فأحضروه وسلطنره وخطبوا له وجعلوا الملك المعز أيبك أتابكه .

ولقد نجح المعز في القضاء على مناوئيه من أمراء المماليك البحرية وبخاصة أقطاى ( سنة ٢٥٢ هـ ) ، وقام بخلع الملك الأشرف موسى الأيوبي ، وأستقل بالملك استقلالاً تامًا ، وكان الأشرف موسى آخر حكام الأيوبيين في مصر .

ولم يزل المعز فى سلطته بعد أن تخلص من مناوئيه إلى أن كانت نهايته على يد زوجته شجر الدر ( ٢٣ ربيع الأول ) سنة ٦٥٥ ه ، بعد حكم دام سبع سنين . وكان سبب قتله أنه أراد أن يتزوج من إبنة الملك الرحيم صاحب الموصل ، وكانت شجر الدر شديدة الغيرة فعملت على قتله فقتلته وهو فى الحمام وأعانها على ذلك جماعة من الخدام .

وخلف المعز في السلطنة ابنه « الملك المنصور على بن أيبك » ، وكان يبلغ من العمر خمس عشرة سنة ، وقد قام وأمه بقتل شجر الدر وهي في الحمام ضربًا بالقباقيب . ولم يستمر على في السلطنة إلا سنتين وسبعة أشهر ، واغتصبها منه أتابكه سيف الدين قطز ، وقام بنفيه هو وأمه سنة ١٥٧ ه.

وقام قطز بمحاربة المغول الذين أغاروا على الدولة الأسلامية بقيادة « هولاكو » وأسقطوا الخلافة العباسية واستولوا على بغداد وقتلوا الخليفة المستعصم بالله سنة 707 ه / 700 م واستولوا على حلب والشام حتى غزة ، فهزمتهم قوات مصر بقيادة قطز في معركة « عين جالوت » سنة 700 ه / 700 م ، فكانت هذه الواقعة أول هزيمة تنزل بالمغول منذ قامت دولتهم .

ودخل قطز دمشق وعاد منها إلى مصر ليحتفل بالنصر ، لكن الأمير بيبرس البندقدارى قام بقتله بالقرب من القصير ( ١٧ ذى القعدة ) سنة ١٥٨ هـ ، بعد حكم للدة عام واحد .

وتولى السلطنة من بعده الملك الظاهر بيبرس البندقدارى ، والذى حكم مصر مدة المدالي السلطنة من بعده الملك الظاهر بيبرس البندقدارى ، والذى حكم مصر مدة الاستداب وتوفى فى دمشق سنة ٦٧٦ هـ ، وكان من أعظم سلاطين المماليك ويعتبر المؤسس الحقيقى لدولتهم لما قام به من تنظيم للإدارة الحكومية واستحداث الكثير من الوظائف الهامة ، فضلاً عن اعداد جيش قوى وأسطول كبير ليحارب به أعداء الدولة من صليبين ومغول .

ومن أهم أعمال بيبرس احياء الخلافة العباسية ومبايعة المستنصر بالله بها ونقل مقرها إلى القاهرة سنة ٦٥٨ هـ ، وذلك لأكساب حكم الماليك الشرعية في حكم مصر . كذلك استحدث نظام ولاية العهد في دولة الماليك ، فورث العرش ، بناء على ذلك ، اثنان من أبنائه من بعده : السعيد بركة خان ثم العادل بدر الدين سلامش .

وعن حروب بيبرس مع الصليبيين نجد أنه يواصل حروب الأيوبيين ضدهم ، ولقد تجددت هذه الحرب معهم برغم الهزيمة التي لحقت بالملك لريس التاسع في المنصورة . ذلك لأن هذا الملك اتجه إلى عكا بعد فك الأيوبيين أسره ورحب به الصليبيون هناك . وحاول لويس التاسع لمدة أربع سنوات قضاها في عكا أن يجهز حملة صليبية جديدة

ضد مصر دون جدوى ، كذلك حاول أن يتحالف مع الناصر يوسف الأيوبى صاحب حلب ودمشق لأستعادة دولة الأيوبيين من المماليك مقابل اعادة بيت المقدس للصليبيين . لكن هذا الاتفاق لم يتم بسبب مصالحة عز الدين أبيك للناصر يوسف سنة ٦٥١ ه / ٢٥٣م . وانتهى الأمر بلويس التاسع أن أضطر للعودة إلى فرنسا في العام التالي دون أن يحقق أحلامه الصليبية ودون أن يثأر لكرامته من المسلمين .

ولقد حارب بيبرس الصليبيين ، وبدأ حملاته ضدهم سنة ٦٦٤ ه / ١٢٦٥م فأستولى منهم على قيسارية وحيفا وأرسوف . وفي العام التالى أستولى على صفد وهاجم أرمينيا الصغرى ، واستولى على يافا وحاصر أنطاكية أقوى الأمارات الصليبية الباقية بالشام واستولى عليها .

وكان لإستيلاء بيبرس على أنطاكية أثر هام في كسر شوكة الصليبيين . كذلك قام بيبرس سنة ٦٦٩ هـ / ١٢٧٠م بمهاجمة جزيرة قبرص بسبب مساعدة مليكها للصليبيين .

أما بشأن المغول فإنهم بعد وفاة جنكيزخان انقسموا إلى معسكرين: مغول فارس ومغول القبجاق ( القبيلة الذهبية ) ، شمالى بحر قزوين والبحر الأسود . هذا ولم ينسى المغول ما حل بهم في عين جالوت ، فأرتدوا مؤقتًا إلى ما وراء الفرات على أمل تجميع صفوفهم وإعادة هجومهم على بلاد الإسلام . لذلك تكررت اغاراتهم على بلاد الشام بين حين وآخر طوال عصر المماليك . وقد حاول المغول إقامة جبهة موحدة مع الصليبيين ضد المسلمين ، لكن الظاهر بيبرس نجح في إفشال هذا المشروع المغولى الصليبي ، بعقده تحالف مضاد مع ملوك القبجاق ، وساعد على إتمام هذا التحالف بينهما اعتناق الملك بركة خان « للدين الإسلامي » .

وتأكدت أواصر التحالف بين الجانبين بزواج الظاهر بيبرس من ابنة بركة خان ، وأصبح التحالف بين مصر ومغول القبجاق ، منذ ذلك الوقت وكنا تقليديًا من أركان سياسة دولة المماليك عصر والشام ، وساعد هذا التحالف في وقوف سلاطين المماليك موقفًا حازمًا من مغول فارس .

وفى سنة ٦٦٣ هـ / ١٣٦٥م هاجم المغول بلدة البيرة وحاصروها فسارع بيبرس بقواته ليفك الحصار عنها فهرب المغول وفكوا الحصار عنها بعد أن أحسوا بمقدمه .

وبعد موت هولاكو في نفس العام ، خلفه ابنه أبغا ، الذي حاول الصلح مع بيبرس ، لكن بيبرس لم يجبه إلى ذلك بسبب اساءتهم لدولة الإسلام . فرد الملك المغولي على هذا الرفض من جانب بيبرس بمحاولة اقامة حلف صليبي مغولي ضد المسلمين .

وقام المغول بعدة غارات على حلب ، قام بيسبرس على أثرها بأرسال قواته لأبعادهم عنها ، وأستمرت هذه المناوشات بين الطرفين الإسلامي والمغولي حتى وفاة بيبرس سنة ٦٧٦ هـ / ١٢٧٧م .

ولقد حدثت فترة أضطراب فى الدولة المملوكية عقب بيبرس حتى تولى السلطان المنصور سيف الدين قلاوون الحكم سنة ٦٧٨ هـ ، تولى الحكم فيها اثنان من أبنائه الصغار هما : محمد بركة وبدر الدين سلامش حاول المغول خلالها مهاجمة دولة المماليك والأستفادة من هذا الأضطراب ، إلا أن تولى قلاوون الحكم أوقف أطماعهم على مدينة حلب . وقد أرسل قلاوون جيشه للتصدى لقواتهم عند حلب ، ولكنهم ارتدوا عنها حينما علموا بمقدم قواته سنة ١٧٩ هـ / ١٢٨٠ . وعاود المغول هجومهم في العام التالى على مدينة حماه لكن جيوش قلاوون هزمتهم قرب حمص ، نما أضطر ملك المغول أبغاخان إلى الهرب بفلول جيشه إلى بغداد ، ووفاته هناك بعد ذلك بعامين

وقد تولى حكم المغول بعده ابنه « تكودار » الذى اعتنق الإسلام وتسمى بأحمد ، وحاول أحمد تكودار التصالح مع دولة المماليك ، لكن قواده المغول أعترضوا على محاولة الصلح وقاموا بقتله وتعيين ابن أخيه « أرجون » فى حكم مغول فارس 748 هـ / 748 م

ولقد كان أرجون يكره المسلمين ، فقام بقتل أعداد كبيرة منهم في البلاد التي حكمها ، الأمر الذي أدى إلى معاداة دولة المماليك له . ويعتبر أرجون مؤسس دولة المغول الإيلخانية المعادية لدولة المماليك . ولقد ظلت هذه الدولة على حرب مع عدد كبير من سلاطين دولة المماليك البحرية .

ولقد ورث السلطان قلاوون أبناء حكم مصر من بعده ، وظلت في ببته حتى نهاية دولة المماليك البحرية سنة ٧٨٤ ه. وحين تولى السلطة « السلطان الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون » سنة ٦٨٩ ه قام بالأغارة على بلاد المغول وحاصر قلعة الروم معقل نشاطهم واستولى عليها ، وتم ذلك في عهد حكم « غازان » حاكم المغول بعد موت « أرجون » .

ولم تتوقف حروب خليل بن قلاوون على المغول ولكنه اقتلع آخر قلاع الصليبيين من بلاد الشام حين استولى على عكا وحاصرها عشرة أيام ونصب عليها ٩٢ منجنيقًا وسقطت في يد المسلمين سنة ٦٩٠ هـ / ١٢٩١م، وبعد سقوط عكا سارت قواته في الأشهر التالية للفتح لإجلاء القوات الصليبية من بقايا مدن الساحل السورى التي كانت لا تزال في أيديهم. فاستولت هذه القوات على صور وحيفًا وصيدا، وبذلك قطع دابرهم عن الشام، ودالت دولتهم وأزيل الدنس الصليبي من أرض الشام.

ومع أن القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى ، قد انتهى بتصفية الوجود الصليبي نهائيًا من بلاد الشام ، إلا أن القرون التالية لهذا القرن شهدت رد

فعل صليبى عنيف واستخدام سلاح آخر غير سلاح الحرب وهو سلاح المقاطعة الأفتصادية ومنع الأتجار مع بلاد العالم الإسلامى . ولقد خيل لقادة الصليبيين أن حرمان مصر من ثرائها الأقتصادى سيؤدى حتمًا إلى ضعفها العسكرى وبالتالى يؤدى إلى هزيمتها عسكريًا واستعادة بيت المقدس من يد المسلمين .

غير أن هذه الدعوة فى العهد المملوكى لم يكتب لها النجاح ، ذلك لغلبة المصالح الخاصة على الوازع الدينى ، فلقد رفضت المدن الإيطالية التجارية ( جنوة وببيزا والبندقية وأمالفى ) هذه الدعوة لأنها كانت تستفيد استفادة عظيمة من المشاركة فى تجارة الشرق العالمية التى تمر فى بلاد المسلمين . ولقد نجحت الدولة المملوكية فى إفشال هذه المقاطعة بتقديمها التسهيلات والإمتيازات لتجار أوربا فى بلادهم ، مؤكدين ذلك فى المعاهدات والاتفاقات التجارية التى عقدوها مع دولهم وحكوماتهم .

ويعتبر عصر الناصر محمد بن قلاوون الذي قارب النصف قرن في الحكم أزهى عصور المماليك البحرية ، فقد استقرت فيها دعائم الدولة . ويرغم أن الناصر تولى الحكم ثلاث مرات إلا أنه في المرتين الأوليتين كان طفلاً صغيراً ، لكنه في المرة الثالثة و ٧٠٩ - ٧٤١ ه ) كان قد صلب عوده وأشتد ، ونجح في دعم حكمه والتخلص من أعدائه وإقامة الحكم المستقر الآمن الذي لم تعرفه مصر في عهد سابقيه . ولقد أدى الأستقرار في البلاد إلى رخاء الحال وإصلاح مسار الأقتصاد وتقدم العلوم وازدهار الفنون . حتى أن المؤرخين يعتبرون عصره أزهى عصور الفن في تاريخ مصر الإسلامية عامة ، ويشهد على ذلك مقدار ما خلفه من مباني وعمائر ومساجد وآثار قيمة لازالت قائمة تتحدى الزمن حتى الآن .

وفي عهد الناصر وقعت الهزيمة الثانية الساحقة للمغول في معركة « مرج الصفر » بالقرب من دمشق ٧٠٢ ه / ١٣٠٢م ، ولقد قتل في هذه المعركة أعداد

هائلة من المغول ، حتى أنهم بعدها جنحوا إلى السلم ولم يفكروا ثانية في محاربة العالم الإسلامي ، وكان لهذه المعركة في المعالم الإسلامي نفس تصدى معركة عين جالوت في بداية عهد المماليك .

وقد أدت نتيجة هذه المعركة إلى مرض غازان حاكم مغول فارس ، الذى تولى قيادتهم بعد موت أرجون ، وما لبث غازان أن مات حزنًا وكمدا بعد ثلاث سنوات من المعركة . وبادر خلفه « أولجاتيو » إلى طلب ود السلطان الناصر وإقامة العلاقات الطببة بين دولته ودولة الماليك .

وتوطدت العلاقات بين مغول فارس والمماليك بعد موت أولجاتيو وولاية ابنه « بوسعيد » سنة ٧١٦ هـ / ١٣١٦م ، وتوقيعه معاهدة الصلح مع الملك الناصر . واستمر هذا الصلح قائمًا طوال عهد السلطان بوسعيد حتى وفاته ٧٣٦ هـ / ١٣٣٥م

وبوفاة بوسعيد دب الأضمحلال فى دولة مغول فارس والعراق ، فأضطربت أحوالها وانقسمت فيما بينها ، وسادها التمزق والأنحلال . ورغم هذه الحالة السيئة التى عاشتها الدولة احترمت حكومة الملك الناصر تعهداتها مع المغول ، ولم تقم بمحاربتها وانصرفت عن الحرب إلى إصلاح أحوال البلاد .

وفي نفس الوقت استمرت علاقة دولة الناصر محمد الطيبة مع مغسول القبجاق ( القبيلة الذهبية ) استمراراً للعلاقة الطيبة التقليدية بين هذه الدولة ودولة المماليك . ولقد استمر تبادل الهدايا واستمرت المصاهرة بينهما . فكما تزوج الظاهر بيبرس من ابنه الملك بركة خان ، تزوج السلطان الناصر محمد من أميرة مغولية قريبة للملك أزبك خان .

واستمرت الصداقة قائمة حتى لقيت دولة مغول القبجاق نهايتها على يد قوات الفاتع المغولي العظيم « تيمور لنك » في أواخر القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي . وتلاشت هذه الدولة تمامًا من الوجود في القرن التالي .

هذا وقد تعاقب على حكم مصر ، بعد وفاة الناصر محمد ، ثمانية سلاطين من أبنائه وأربعة من أحفاده إلى أن انتهى حكم دولة المماليك البحرية . وقد حكم هؤلاء السلاطين كل منهم سنين قليلة معدودة ، وكانوا في غالبيتهم يتولون الحكم وهم صغار السن فيتحكم فيهم الأتابكة القواد . وظل الحال كذلك إلى أن ظهر الأمير « برقوق » واستطاع في سنة 348 هـ ، أن يخلع زين الدين حاجى بن شعبان آخر سلاطين بنى قلاوون والمماليك البحرية ، ليؤسس دولة محلوكية جديدة عرفت بدولة المماليك البرجية أو المماليك الجراكسة ، لتحكم مصر حتى الفتح العثماني لها سنة ٩٢٣ هـ / ١٥١٦م

## ب - دُوَلَةَ الْمُمَالِيكُ البِرجِيةَ ( الجِراكِسَةِ ) ٧٨٤ - ٩٢٤ هـ:

| ( ۱۰۱ – ۷۸٤ )      | ١ - الظاهر سيف الدين برقوق                 |
|--------------------|--------------------------------------------|
| ( ۸۰۸ – ۸۰۸ هـ )   | ٢ - الناصر ناصر الدين فرج بن برقوق         |
| ( ۸۰۸ – ۱۱۵ هـ )   | ٣ -والمنصور عز الدين عبد العزيز بن برقوق   |
| ( ۱۱۵ – ۱۱۵ هـ )   | ٤ - العادل المستعين بالله أبر الفضل العباس |
| ( ۱۱۵ – ۲۲۵ هـ )   | ٥ - المؤيد سيف الدين شيخ المحمودي          |
| ( 378 – 378 a.)    | ٦ - المظفر شهاب الدين أحمد بن المؤيد شيخ   |
| ( ۱۲۵ – ۱۲۵ هـ )   | ٧ - الظاهر سيف الدين ططر                   |
| ( ۱۲۵ – ۲۵ هـ )    | ٨ - الصالح ناصر الدين محمد بن ططر          |
| ( ۱۹۲۵ – ۱۹۶۸ هـ ) | ۹ - الأشرف سيف الدين برسباي                |
| ( ۱۵۸ – ۲۵۸ هـ )   | ١٠ - العزيز جمال الدين يوسف بن برسباي      |
| ( ۲۵۸ – ۸۵۷ هـ )   | ١١ - الظاهر سيف الدين جقمق                 |
| ( ۷۵۸ – ۷۵۸ هـ )   | ۱۲ – المنصور فخر الدين عثمان بن جقمق       |
| . ( ۷۵۸ – ۵۲۸ هـ ) | ١٣ - الأشرف سيف الدين اينال                |
| ( OFA - OFA a )    | ١٤ - المؤيد شهاب الدين أحمد بن اينال       |
|                    |                                            |

| ( ۱۳۸۵ – ۲۷۸ هـ ) | ١٥ - الظاهر سيف الدين خشقدم     |
|-------------------|---------------------------------|
| ( ۲۷۸ – ۲۷۸ هـ )  | ١٦ - الظاهر سيف الدين بلباي     |
| ( ۸۷۲ – ۸۷۲ هـ )  | ۱۷ - الظاهر تمر بغا             |
| ( ۲۷۸ – ۲۰۱ هـ )  | ۱۸ - الأشرف سيف الدين قايتباي   |
| ( ۹۰۱ – ۱۰۶ هـ )  | ۱۹ - الناصر محمد بن قايتباي     |
| ( ٤٠٤ - ٥٠٥ هـ )  | ۲۰ – الظاهر قانصوه              |
| ( ۲۰۵ – ۲۰۹ هـ )  | ٢١ - الأشرف جامبلاط             |
| ( ۲۰۹ – ۲۰۹ هـ )  | ۲۲ - العادل سيف الدين طومان باي |
| ( ۲۰۹ – ۲۲۴ هـ )  | ۲۳ - الأشرف قانصوه الغوري       |
| ( ۲۲۴ – ۲۲۳ هـ )  | ۲۲ - الأشرف طومان باي           |
| ( ۱۲۳ – ۱۲۳ هـ )  | الفتح العثماني                  |

سميت دولة المماليك الثانية بالبرجية لأن المنصور قلاوون كان قد أكثر من شرائهم من بلاد الروس من منطقة خوارزم وأسكنهم في أبراج القلعة وسماهم البرجية ، وكان عدد من اشتراهم قلاوون منهم ثلاثة آلاف وسبعمائة مملوك . وسموا أيضًا بالمماليك الجراكسة لأنهم من الجركس سكان بلاد جورجيا وخوارزم بين بحر قزوين والبحر الأسود

وكان أول حكام المماليك البرجية « السلطان الملك الظاهر أبو سعيد برقوق » ، وكان قد جلب من بلاد الجركس وبيع ببلاد القرم وجئ به إلى القاهرة فأشتراه الأمير المملوكي الكبير يلبغًا الخاصكي وأعتقه وجعله من جملة مماليكه فعرف ببرقوق البلغاوي .

واستطاع برقوق أن يقبم نفسه سلطانًا سنة ٧٨٤ هـ ، وأن يخلف من بعده سلاطين الجراكسة الذين ظلوا يحكمون مصر حتى الفتح العثماني لها . وكان أبرز

مظاهر دولة المماليك الجراكسة الأضطرابات والحروب الداخلية بين الأمراء بعضهم وبعض للوصول إلى الحكم . وتلك الفتن والثورات التى صاحبت هذا الصراع . لذلك نجد هذه الدولة تستبعد مبدأ الوراثة فى الحكم كما فعلت سابقتها دولة المماليك البحرية ، وصار الحكم للسلطان الأقوى صاحب العددالأكبر من المماليك .

ولقد كان من مظاهر هذه الدولة أيضًا قصر حكم سلاطينها إلا العدد القليل منهم الذين حكموا فترات طويلة نسبيًا مثل برقوق وبرسباً ي وجقمق وقايتباي والغوري .

وصارت مصر فى عهد دولة الماليك الجراكسة امبراطورية كبيرة ، وصارت القاهرة قبلة العالم آنذاك . وقيز هذا العصر المملوكي بكثرة العصارة وعظم الأنشاءات ، ويشهد على ذلك تلك المجموعة الهائلة من المساجد التي خلفوها فى القاهرة ، فيضلاً عن القباب والخوانق والقصور والمدارس والخانات والأسبلة والمستشفيات . ويشهد أيضًا على هذا الأزدهار الحضاري لمصر المملوكية تلك التحف المنقولة المتعددة والتي تزين متحف القاهرة الإسلامي ومتاحف العالم جميعها فى الشرق والغرب .

وشهدت هذه الدولة المملوكية البرجية الموجة الثانية من هجمات المغول ( التتار ) على الدولة الإسلامية بقيادة زعيمهم « تيمور لنك » وتصديهم لها ، كما تصدى المماليك البحرية للموجة الأولى التى قادها ضد بلاد العالم الإسلامى « هولاكو » قائد مليكهم جنكيزخان . كذلك تصدى هؤلاء المماليك لبقايا الخطر الصليبى التى أستهدف مصر ، كما تصدى للخطر العثمانى الذى استطاع أن يقتلع دولتهم وينهى حكمهم فى مصر .

وقد داهم المغول دولة الجراكسة منذ قيامها ، في عهد أول سلاطينها برقوق ، كما داهم خطرهم دولة البحرية عند قيامها في عهد أول سلاطينها عز الدين أيبك .

وكان تيمور لنك ( ٧١٦ - ٨٠٧ هـ ) حاكما لسمرقند في إقليم ما وراء النهر واستطاع أن يضم إليه خوارزم وشمال فارس وآذربيجان ومنطقة جورجيا كذلك استطاع أن يقض على دولة المغول القبجاق ( القبيلة الذهبية ) ، ووصلت هجماته إلى العراق وبلاد الشام .

ولقد صحب حملات هولاكو الدمار والتخريب والقتل والإبادة الأمر الذي أفزع الناس وأصابهم بالهلع وجعلهم يهربون من أمام قواته خوفا من الوقوع في يده .

واستولت قوات تيمور لنك على الرها من بلاد الشام سنة ٧٨٩ هـ وخربوها ، وهاجمت قواته مدينة ملطبة فأرسل برقوق حملة في نفس العام قصدت حلب وديار بكر لتلتقى هنالك بجر، من قوات تيمور لنك وتهزمها ، وكان مرد هذا النصر إلى انشغال تيمور لنك بحربه لمغول القبجاق في حوض نهر الفلجا وانشغاله بفترحه في الهند .

وبعد أن أنهى تيمور لنك حربه مع مغول القبجاق وفى بلاد الهند توجه لمحاربة مصر فأرسل سنة ٧٩٧ هـ رسالة إلى برقوق تحمل نفس التهديد الذى حملته رسالة هولاكو إلى قطز من قبل . فرد عليه برقوق برسالة تحمل التحدى وتعلن الاستعداد للحرب والنزال ، وترجم برقوق كلامه بالعمل إذ جهز جيشه فى العام التالى وخرج على رأسه إلى بلاد الشام متوجها إلى حلب لملاقاة قوات تيمور لنك ، غير أن برقوق اكتشف أن تيمور لنك عاد إلى بلاده بسبب بعض المشاكل التى واجهته هناك ، فرجع برقوق بقواته إلى مصر دون قتال ، وتأجل اللقاء والنزال .

توفى برقوق سنة ٨٠١ هـ وخلفه من بعده ابنه الناصر الدين فرج ( ٨٠١ – ٨٠٨ هـ ) ، الذى واجه الغزو التتارى ، ففى السنة التالية لتوليه أمر السلطنة قاد تيمور حملة كبرى من رجال التتار واتجه واستولى على مرعش ، وتقدم بعد ذلك إلى

حلب وأباد الحامية المصرية التي كانت ترابط فيها ، ثم استولى على حلب ونهبتها قواته لمدة شهر كامل .

ووصلت أخبار هجمات تيمور لنك إلى مصر ونجاح هذه الهجمات وأعمال العنف والدمار التي صاحبتها ، ففزع الناس وخافوا وهرب الكثير منهم إلى بلاد الصعيد .

واستولى تيمور لنك على حمص وبعلبك واتجه شاقا طريقه إلى دمشق سنة ٨٠٢ ه، فخرج السلطان فرج على رأس جيشه لمنع تيمور لنك من فتح دمشق . وعسكرت القوات المصرية خارج دمشق والتقت هنالك بقوات التتار ، وهزمت هذه القوات هزيمة كبيرة فما كان من السلطان فرج إلا أن يطلب الصلح ويعود بفلول جيشه إلى مصر .

واستخدم تيمور لنك الخديعة في فتح دمشق بعد أن امتنعت عليه فأعطى لأهلها الأمان إذ هم لم يقاتلوه ، ولما وافقوا على ذلك وفتحت له المدينة أبوابها ، نقض تيمور أمانه وأقام مذبحة قتل فيها نحو عشرة آلاف من أطفالها المسلمين حقدا وكراهية لأهل دمشق . كذلك قام بسبى نساء المدينة وجمع صناعها وأرباب الحرف فيها وقام بترحيلهم إلى سمرقند ليسخرهم هناك في مشروعاته . وفرض تيمور لنك على أهل دمشق الأموال الطائلة جزاء لمقاومة أهلها واستبسالهم في الدفاع عنها .

وترك تيمور لنك الشام ، عائدا إلى بلاده لإقرار الأمور فيها ، وفي طريق عودته هزم بايزيد العشماني في معركة أنقرة سنة ٨٠٤ هـ ، وقفل راجعا إلى سمرقند حيث توفى هناك سنة ٨٠٤ هـ .

وبعد وفاة تيمور لنك تنفست البلاد الصعداء من خطر التتار ، وذلك لأن التقسيم والتمزق أصاب دولته من بعده ، الأمر الذي أدى إلى ضعف قوة التتار بسبب النزاع الذي وقع بين أبناء تيمور لنك وأحفاده والصراع بينهم على تولى السلطة .

واستطاع « شاه رخ » أحد أبناء تيسمور لنك الأقوياء ، أن يحكم في منطقة خراسان وفارس وكرمان . ورغم هذه القوة لم تقع حروب بينه وبين دولة المماليك ، ذلك لأن حكام التشار قد جنحوا بعد وفاة زعيمهم تيسمور لنك إلى السلام مع الدولة المملوكية .

وقد توفى السلطان فرج بن برقوق مقتولا على يد قواده سنة ٨٠٨ هـ ، وخلفه من بعده أخوه « عز الدين عبد العزيز بن برقوق » ( ٨٠٨ – ٨١٥ هـ ) .

ولقد أظهر ملك التتار « شاه رخ » علاقته المسالمة مع دولة المماليك وحاول التقرب من سلطانها الأشرف سيف الدين برسباى ( ٨٢٥ – ٨٤١ هـ ) وطلب منه السماح بإرسال كسوة الرسبة التى كان حكام مصر منذ عهد الفاطميين يقومون بإرسالها ورواتب أمراء الحرمين الشريفين . ورفض برسباى طلب الحاكم المغولى ، لأن كسوة الكعبة كانت تمثل آنذاك مظهرا من مظاهر السيادة المصرية على بلاد الحجاز وحماية الحرمين الشريفين . وعاود شاه رخ طلبه ثلاث مرات مع ارساله الهدايا الفاخرة للسلطان دون جدوى .

ولما يشس شاه رخ من إجابة السلطان المملوكي لطلبه بصدد كسوة الكعبة ، أرسل البه يطلب منه إقامة الخطبة له وضرب السكة باسمه إلى جانب اسم السلطان المملوكي . ورد برسباي على هذه الرسالة باهانة سفير التتأر وإظهار القوة والتحدي ، فتوترت بذلك العلاقة بين شاه رخ وبرسباي ، واستمرت متوترة حتى وفاة برسباي سنة ٨٤١ هـ .

وفي عسهد السلطان « سيف الدين جقسق » ( ۸۵۲ – ۸۵۷ هـ ) تحسنت العلاقات بين المغول والمماليك وتبادلا المراسلات الطيبة والهدايا الثمينة . وسمح جقمق لشاه رخ بإرسال كسوة الكعبة سنة ۸۵۸ هـ علي أن توضع كسوته أسفل كسوة السلطان المملوكي على الكعبة . ووافق شاه رخ على ذلك وظلت العلاقات طيبة بين جقمق وشاه رخ حتى وفاة الحاكم المغولي سنة ۸۵۹ هـ . وقد استمرت هذه العلاقة الطيبة بين سلاطين المماليك البرجية وحكام المغول طوال بقية العهد المملوكي .

وفى الوقت الذى تحسنت فيه العلاقات المصرية المغولية فى عهد برسباي وجقمق ، ساءت العلاقات مع الصليبيين . وكان الصليبون قد توقفوا عن ارسال الحملات المنظمة ضدمصرواستعاضوا عنها بالقيام بعمليات تخريب واسعة للموانى المصرية والشامية على يد قراصنتهم الكتلان بالتعاون مع القبارصة و فرسان الإسبتارية بجزيرة رودس وذلك بقصد ضرب الحركة التجارية للموانى الإسلامية فى كل من مصر والشام.

لقد ردت مصر المملوكية في عهد برسباي على هذا العمل الصليبي العدواني الجديد بإرسال غزوات إنتقامية على جزيرتي قبرص ورودس ، معقل هؤلاء القراصنة الصليبيين . ونجحت هذا الغزوات في استبلاء المسلمين في عهد برسباي على جزيرة قبرص ٨٣٠ هـ - ١٤٢٦ م وتهديد جزيرة رودس واتعابها في عهد السلطان جقمق . ولقد استمرت جزيرة قبرص منذ ذلك الوقت تابعة لمصر حتى زوال السلطنة المملوكية ، ولم تسقط رودس في يد المسلمين إلا بعد سنة ١٥٢٢م حين خضعت للسيادة العثمانية وانتقل مركز الإسبتارية منها إلى جزيرة مالطة حيث ظلوا هناك إل أيام نابليون .

وقد حاول الصليبيون فى هذا القرن إدخال الحبشة المسيحية إلى جانبهم فى الحرب ضد مصر المملوكية ، وذلك بإرسال حملة صليبية مزدوجة تطبق على مصر من الشمال ومن الجنوب برا وبحرا فى وقت واحد . لكن هذا الحلف الصليبى الجديد لم يكتب له النجاح ، بسبب نجاح المماليك فى عزل ملك الحبشة عن هذا الصراع .

كذلك ظهرت على مسرح الأحداث آنذاك الدولة العشمانية إلى جانب القوة الإسلامية ، وصارت منذ بداية هذا القرن التاسع خطراً داهمًا بات يهدد بلاد أوربا جميعها بعد أن ضمت بلاد البلقان إلى ممتلكاتها وصارت جيوشها تستعد لغزو وسط أوربا .

وأشتدت الحرب الصليبية أيضًا في بلاد المغرب الإسلامي والأندلس ونجح الصليبيون هنالك في انهاء الحكم الإسلامي في الأندلس بعد أن دام فيها ثمانية قرون.

كما دفعت هذه الروح الصليبية البرتغاليين لكشف طريق جديد للوصول إلى بلاد الهند ويلاد الحبشة والبحث عن طريق تجارى بديل لطريق البحرين المتوسط والأحمر، وذلك بقصد حرمان بلاد العالم الإسلامى، ويخاصة مصر كبرى هذه البلاد، من عائد التجارة العالمية الذي هو سبب ثرائه الأقتصادى أساس قوته العسكرية.

## اهم الآثار المعمارية الباقية من عصر دولة المماليك:

المساجد: أقدم هذه المساجد مسجد الظاهر بيبرس البندقدارى ، الذى بناه الملك الظاهر سنة ٦٦٥ هـ ، وأشرف على بنائه الأمير علم الدين سنجر السرورى متولى القاهرة . وقد أمر الظاهر بيبرس أن يدفن في هذا المسجد ، والمسجد باق الآن في منطقة الظاهر بالعباسية .

ومن أجمل مساجد المماليك البحرية مسجد السلطان حسن بالقلعة الذى بناه السلطان حسن بن الناصر سنة ٧٥٧ ه. واستغرق البناء فيه مدة ثلاث سنوات ، وكان يصرف عليه في كل يوم عشرون ألف درهم . ويتميز هذا المسجد بقبته الكبيرة التى لم يبن مثلها في أى من بلاد العالم الإسلامى ، فضلاً عن منبره المصنوع من الرخام الخالص .

ومن المساجد الجامعة الباقية : جامع سنجار وسلار ، وجامع الغورى ، وجامع البرقوق ، ومسجد قايتباى الذى احتوى على مدفن السلطان وكان الفرغ منه سنة ٩٠٠ هـ ، وهو من المساجد المملوكية الجميلة المتبقية حتى الآن . ومن أشهر القباب الباقية على مدفن قبة المنصور قلاوون التى بنيت سنة ٦٨٣ هـ فوق غرفة الدفن المربعة الشكل المجاورة للمدرسة .

القصور: من أهم القصور المتبقية حتى الآن قصر الأمير بشتاك الناصرى (سيف الدين ) الذي كان أميراً مقربًا من الملك الناصر محمد بن قلاوون . بني هذا القصر سنة

٧٤٢ هـ ، وهو يشرف من أعلاه على القاهرة والقلعة والنيل والبساتين ، ولم يبق من هذا القصر الآن سوى قاعة جميلة ذات سقف ونافورة متصلة بجامع السلطان حسن ، ومدخل حمام القصر المكسو بالرخام الملون .

- قصر قوصون خلف مدرسة الناصر حسن .

الخوانق ( 192 الصونية ): الحانقاه الجاولية المنسوبة للأمير سنجر الجاولي الشافعي المتوفى سنة ٧٤٥ هـ .

الخانات: خان الخليلى الذى ينسب إلى سيف الدين جركس الخليلى أحد أمراء المساليك، عاش فى النصف الثانى من القرن الثامن الهجرى، بناه لراحة التجار وتخرين بضائعهم وعرضها للناس فيه.

الاسبلة: سبيل السلطان قايتباى بالصليبة (قرب السيدة زينب) بناه سنة ٨٨٤ ه.

مالمستشفيات: مارستان المنصور قلاوون الذي بناه سنة ٦٨٣ هـ ، وقد اندثر معظم هذا المارستان ولم يبق منه إلا الأرض التي يشغلها البوم مستشفى قلاوون الحديث للرمد . وكان المارستان جزءً من مبنى يحوى جامعًا ومدفن للسلطان .

المدارس: المدرسة الظاهرية ، التي بناها الظاهر بيبرس سنة ٦٦٢ هـ بمنطقة بين القصرين سابقًا ( شارع المعز لدين الله حاليًا ) ، وقد اندثرت هذه المدرسة واعتدى الناس على أرضها وأدخلوها في أملاكهم كما دخل جزء منها في شارع بيت القاضى ولم يبق منها اليوم إلا الإيوان الشرقى ، وهومعطل ويعرف الآن بجامع طاهر بشارع بيت القاضى . وباق أيضًا من هذه المدرسة الكتف الأيمن لمبناها الأصلى وعليه اسم منشئها وتاريخ انشائها .

مدرسة السلطان حسن : وكانت ملحقة بمسجده ، بناها سنة ٧٥٧ ه ، ومازالت بعض آثارها باقية بجوار المسجد .

## نهاية الدولة المملوكية والفتح العثماني لمصر

إسم حكم المماليك الجراكسة في الفترة الأولى من برقوق حتى وفاة شيخ المحمودي سنة ٨٢٤ هـ بالفتنة والمؤامرات . ومن بعد وفاة المحمودي حتى نهاية الدولة تبدأ فترة أخرى زاد فيها حجم الفتن وكثر التنافس على الحكم . وكان أكثر ما يميز هذه الحقية الثانية من حكم المماليك الجراكسة ثورة المماليك المشترين الذين كان يقوم بجلبهم كل سلطان جديد يتولى الحكم ، وعرفوا بأسم الجلبان . وظهرت قوة هؤلاء الجلبان حين صاروا أوصياء على أولياء العهود واستبدوا بالأمر . والملاحظ أن النزاع على السلطة في تلك الفترة .كان قويًا وحادًا وشهد على ذلك سرعة تغير السلاطين وقصر عهود حكم معظمهم . ففي مدة لا تزيد عن الأربع عشرة شهرًا نشهد حكم أربعة آخرين في مدة لا تتعدى السنتين ، ومن بين هؤلاء من حكم أقل من شمهرين ، بل أن منهم من لم تزد سلطنت على ثلاثة أيام . ومن العجيب أن عدد سلاطين الجراكسة الذين طال حكمهم لا يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة من أمثال : خشقدم ، جقمق ، برسباى ، وقايتباى .

وفي عهد قايتباى ، آخر هزلاء السلاطين الذين حكموا مدة طويلة ، والذي حكم لمدة عشرين عامًا حتى سنة ٩٠١ هـ ، ساءت أحوال البلاد وازدادت المؤامرات والفتن في أواخر أيامه . وعند وفاته عين أمراء المماليك ابنه الصغير « محمد » ولقبوه بالملك الناصر وكان طفلاً ، وقُتل بعد حكم دام لمدة سنتين . وتولى بعد الناصر خاله الملك الظاهر « قانصوه الأشرف قايتباى » سنة ٩٠٣ هـ ، وقد خلع هذا السلطان عن الحكم بعد عشرين شهراً . وخلفه على السلطنة « الأشرف جانبلاط » سنة ٩٠٥ هـ ، الذي لم يحكم لأكثر من ستة شهور

وتولى بعد جانبلاط الملك العادل طومان باى بن الأشرف قايتباى ، وخلع بعد حكم لم يدم لأكثر من مائة يوم فقط ، ثم تولى السلطنة من بعده الملك الأشرف قانصوه الغورى ، آخر سلاطين المماليك الجراكسة . وتقول المصادر المعاصرة لدولة المماليك أن سبب الغورى ، قبل الحكم مكرها بناء على رغبة أمراء المماليك لكبر سنه . وقيل أن سبب اختياره لم يكن كبر السن والكفاءة ولكن بسبب ضعف شخصيته وإمكانية خلعه لو أراد أمراء المماليك ذلك . وقيل أن الغورى اشترط ، عند توليه السلطنة ، على أمراء المماليك ألا يقتلوه إذا هم أرادوا خلعه ، وهذا أكبر دليل على ضعف منصب السلطان آنذاك ومدى قوة الأمراء المماليك أصحباب النفوذ الفعلى في الحكم .ولقد حاول الغورى ، قدر طاقته ، أن يتغلب على المشاكل الداخلية في البلاد ويحد من عنف الصراع الدائر بين أمراء المماليك . وحين أطمأن الغورى على الجبهة الداخلية ، جاءه الصراع الدائر بين أمراء المماليك . وحين أطمأن الغورى على الجبهة الداخلية ، جاءه الخطر من الخارج ، ذلك الخطر الذي أطاح بحكمه وحكم دولة المماليك عموماً . وقشل الخطر الخارجي في خطرين مختلفين أحدهما أوربي صليبي وهو الخطر البرتغالي ، والآخر تركى إسلامي وهو خطر الأتراك العثمانيين .

أما خطر البرتغاليين على دولة المماليك ، فلقد كان امتداداً للعدوان الصليبى ' على العالم الإسلامي ، ذلك العدوان الذي لم تحسم الحرب بين الطرفين أمره . فبرغم هزيمة الصليبيين انتهزت الفرصة المواتية للثأر من المسلمين وحسم أمر هذه الحرب لصالحها .

ولجأ الصليبيون إلى سلاح جديد فى عصر دولة المماليك ، غير سلاح الحرب ، وهو سلاح الحرب الاقتصادية . وقد شرع قادة الصليبيين فى تنفيذ خطة الحرب الأقتصادية ضد مصر ، قلب العالم الإسلامى بهدف ضرب اقتصادها وحرمانها من مصادر ثروتها المادية التى هى أساس قوتها العسكرية وتفوق هذه القوة . وفكر الغرب فى كشف طريق آخر للتجارة العالمية لا يمر بمصر والشام حتى تحرم الدولة المملوكية من العائد المالى الذى تحصله من هذه التجارة . ونجح الصليبيون فى كشف

هذا الطريق الجديد يوم نجح المستكشف البرتغالى « بارثلمبو دياز » فى كشف طريق رأس الرجاء الصالح الذى يدور حول الطرف الجنوبى لقارة افريقية سنة 197 هـ / 180 م. وتبع هذا الكشف كشف « فاسكودا جاما » الذى وصل إلى الهند عبر هذا الطريق سنة 197 هـ / 189 م.

وقد أحدث هذا التحول الكبير فى طريق التجارة العالمية هزة كبيرة لاقتصاد مصر المملوكية حين تحول التجار إليه رغم طوله وكثرة تكلفته وزيادة المخاطر به . إلا أن النتيجة التى أرادها الغرب الصليبي والهدف الذي رسموا من أجله قد تحقق وهو حرمان مصر من مصدر قوتها العسكرية ومنع هذا العائد المادى الذي كانت تحصله من هذه التجارة وكان يشكل أهم دخل للدولة آنذاك ، ولا نبائغ إذ قلنا أنه كان يشكل كل دخل الدولة .

ولقد شاركت الممالك التجارية الإيطالية مصر فى هذا التأثر ربخاصة البندقية ، ذلك لأن سفن هذه الممالك كانت تحتكر نقل المتاجر عبر البحر المتوسط من أوربا وإليها فى هذه التجارة العالمية بين الشرق والغرب . وقد حرضت البندقية السلطان الغورى بإرسال حملة إلى « قاليقوط » لطرد البرتغاليين من الهند ومحاربتهم فى مياه البحر الأحمر .

وأعد الغورى حملة بحرية كبرى سارت إلى البحر الأحمر سنة ٩٩١ هـ / ١٥٠٥ بقيادة ناثب جدة «حسين الكردى »، إلا أن هذه الحملة والأسطول المصرى منى بهزيمة ماحقة من الأسطول البرتغالى ، المجهز بأحدث آلات القتال وأخفها ، فى معركة ديو البحرية سنة ٩٩٥ هـ / ٩٠٥ م . إلا أن السلطان الغورى لم يبأس ، وعاود بعض المحاولات الأخرى فى القتال ، وحاول جهده أن يتصدى لهذا الخطر ، إلا أن الخطر الذى داهمه من ناحية الشام منعه من مواصلة هذه الحرب ضد البرتغاليين وجعلته يترك حلبة البحر الأحمر والمحيط الهندى للبرتغاليين ويتفرغ للدفاع عن مصر والشام . وبذلك انتهت هذه الجولة الصليبية الجديدة لصالح الصليبيين .

أما عن العثمانيين ، فكانت قوتهم قد ظهرت في القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادي ، وأخذت هذه القوة آنذاك في الكبر والأتساع . إلا أن المد المغولي الأول بقيادة هولاكو أوقف أتساع هذه الدولة ، فتحركوا تحت ضغط الزحف المغولي ، إلى منطقة آسيا الصغرى وأستقروا فيها على حساب دولة سلاجقة الروم هناك التي كان قد ضعف أمرها وسادها التفتت والتمزق . ومن هذه المنطقة داخل أوربا على حساب ممتلكات الدولة البيزنطية ، بعد أن عبروا الشاطئ الأوربي عبر المضايق .

وتعرض العثمانيون للمرة الثانية ، لخطر كبير كاد يقضى على دولتهم فى مهدها ، وهو خطر غارات التتار بقيادة تيمور لنك ، وقد هزمهم تيمور لنك فى معركة أنقره سنة ٨٠٥ هـ / ١٤٠٢م وأسر سلطانهم « بايزيد الأول » الذى مات فى الأسر فى العام التالى .

لكن العثمانيين ، تنفسوا الصعدا ، بعد وفاة تيمور لنك وانقسام دولته من بعده ، وقكن السلطان العثماني محمد الأول من إعادة بنا ، الدولة واستئناف توسعها من جديد ، في أوروبا ، في منطقة البلقان . وكان قمة انتصار العثمانيين حَين أسقط سلطانهم محمد الثاني ( الفاتح ) القسطنطينية ، عاصمة الدولة البيزنطية ، في أيديهم سنة ٨٥٧ هـ / ١٤٥٣م ، وأنهى بسقوطها الدولة البيزنطية .

ولقد أحدث سقوط القسطنطيينة في يد المسلمين دويًا هائلاً وحزنًا شديداً في أوربا ، وبعد هذا الحادث من أهم أحداث التاريخ حتى أن المؤرخين جعلوا عام سقوط القسطنطينة في يد المسلمين عام بداية التاريخ الحديث ونهاية تاريخ العصور الوسطى . وتخوفت أوربا من الفتح العشماني الإسلامي الذي طرقت قواته أبسواب فيبنا ، وتخرفت أوربا من النهاية الخطيرة والمصير القاتل الذي ستتعرض له أوربا

والديانة المسيحية لو واصل العثمانيون هذا الزحف . إلا أنه لحسن حظ الأوربيين أن العثمانيين غيروا سياسة فتوحهم آنذاك من التوجه للغرب إلى التوجه لبلاد الشرق الغنية ، وأنقذت بذلك أوربا من خطر السقوط الأكيد في يد المسلمين .

وكان من الضرورى أن يقع الصدام بين العثمانيين والمماليك خاصة بعد نجاح العثمانيين في حربهم مع أعداثهم الشيعة الصفويين ، بإنتصار السلطان سليم الأول العثماني على الشاه اسماعيل الصفرى حاكم الدولة الصفوية في إيران سنة ٩٢٠ ه / ١٥١٤م ، واقترابهم من محتلكات مصر عند حدود العراق .

وقد بدأ الصدام العشمائي الملوكي أيام حكم جقمق وقايتباي ودخل في دوره الحاسم في عهد قانصوه الغوري .

وكان السلطان العثماني سليم الأول قد توجه ، بعد احرازه النصر على الصفويين ، إلى الجزيرة والموصل وأاستولى عليها وعلى بعض الأراضى الداخلة ضمن حرزة دولة المماليك . ومن هنا تحرك السلطان الغورى لوقف التقدم العثماني قبل أن يفاجأ بالقوات العثمانية وهي تطرق أبواب مصر . فخرج الغورى بنفسه على رأس جيش كبير سنة ٩٢٢ ه / ١٥١٦م إلى الشام وأناب عنده في السلطنة الأميسر «طوماي باي » .

ووقعت بين الجيشين معركة حاسمة عند منطقة « مرج دابق » ببلاد الشام ، وكادت نتيجة اللقاء تصبح لصالح قوات مصر ، لولا خيانة نائب حلب « خير بك » وانسحابه بقواته من ميدان القتال وإشاعته لمقتل السلطان الغورى في المعركة . وقد أدى ذلك إلى بلبلة المقاتلين المصريين وتفرق صفوف المماليك وانهيار مقاومتهم . ولم

يتحمل السلطان الغورى الصدمة ، لكبر سنه ، فسقط مغشيًا عليه من على فرسه وتوفى فى ساعته . واستولى السلطان سليم ، بعد هذه المعركة ، على دمشق وغزة وأخذ يشق طريقه فى صحراء مصر الشزقية متوجهًا إلى القاهرة ليفتح مصر بعد أن فتح الشام .

ولقد اختار سلاطين المماليك « طومان باى » سلطانًا سنة ٩٢٢ هـ / ١٥١٦م ، وجهز قواته لمحاربة العثمانيين ، وكان طومان باى قائداً شجاعًا مقدامًا لم يهزه انتصار العثمانيين وكان شديد الثقة بإمكانية إحراز النصر عليهم . وطلب طومان باى من قواد المماليك أن يتجهزوا بقواتهم للذهاب إلى الشام لملاقاة العثمانيين هناك وتخليص الشام من أيديهم إلا أن هزلاء القواد تخاذلوا وسثموا القتال وأعلنوا أنهم غير قادرين عليه . فما كان من طومان باى إلا أنه جمع صبيانه ومماليكه وعامة الشعب المصرى لمواجهة العثمانيين ، وخرج بهذا الجمع إلى منطقة « الريدانية » للتصدى للجموع العثمانية الزاحفة .

وعند الريدانية التقى الجيشان الغير متكافآن ، فهزمت قوات طومان بأى ، إلا أنه أنسحب بما تبقى لديه من هذه القوات ودخل القاهرة للدفاع عنها وإخراج القوات العثمانية منها ، ونجح بالفعل فى إخراج هذه القوات بعد أن دخلت العاصمة . لكن الخيانة لعبت دورها فى هزيمة قوات مصر وإنهيار المقاومة أمام العثمانيين ، ذلك لأن طومان باى فوجئ بخيانة البدو ومهاجمتهم لمؤخرة جيشه على ضفاف النيل بالجيزة الأمر الذى أوقع قوات مصر بين شقى الرحى . فأضطر طومان باى للأنسحاب بقواته إلى منطقة « وردان » بالجيزة حيث دارت معركة قصيرة سريعة انتصر فيها العثمانيون ، واضطر طومان باى للهرب ، بعد أن بذل كل ما فى جعبته ، إلى أحد

مشايخ الأعراب بمنطقة البحيرة طالبًا حمايته ، وكانت لطومان باى أفضال عليه . ألا أن هذا الشيخ غدر بطومان باى وسلمه للعثمانيين ليشنقه السلطان سليم الأول ويعلقه على باب زويلة سنة ٩٢٣ هـ / ١٥١٧م اعلانًا لهزيمة مصر وسقوطها في يد العثمانيين .

وبإستيلاء العثمانيين على مصر ، تحولت مصر من دار خلاقة إلى ولاية تابعة للدولة العثمانية . وأنتقلت الخلاقة من عاصمتها القاهرة إلى القسطنطينة عاصمة الدولة العثمانية بعد أن صار حكام العثمانيين خلفاء يجمعون بين الخلاقة والسلطنة . وبهذه التبعية المصرية للدولة العثمانية تدخل مصر التاريخ الحديث في دور جديد من أدوار حكمها يختلف تمامًا عن الأدوار التي مرت بها وغطت أحداثها القرون التسعة السالفة .

\* \* \* \* تم بحمد الله تعالى

## أهم مصادر تاريخ مصر الإسلامية

ابن الأثير: الكامل في التاريخ.

ابن إياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور .

البلاذري : فتوح البلدان .

البلوى : سيرة أحمد بن طولون .

ابن الداية : سيرة أحمد بن طولون .

ابن الداية : المكافأة .

ابن زولاق: أخبار سيبويه المصرى .

ابن زولاق : فضائل مصر وأخبارها .

ابن سعيد الأندلسي : المغرب في حلى المغرب ، الجزء الأول .

سعيد بن البطريق: التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق.

السيوطى : حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة .

أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين .

الطبرى: تاريخ الرسل والملوك.

ابن عبد الحكم : فتح مصر وأخبارها .

الْقلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الانشا .

الكندى: القضاة والولاة .

أبو المحاسن ابن تغسري بردي : النجسوم الزاهرة في ملوك مسسر

والقاهرة .

المسبحى: أخبار مصر.

المسعودي : التنبيه والإشراف .

المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر .

المقريزي : أتعاظ الخنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفا .

المقريزى: إغاثة الأمة بكشف الغمة.

المقريزي: السلوك في معرفة دول الملوك.

المقريزي : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار .

ابن ميسر: أخبار مصر.

ناصر خسرو : سفر نامة . ( مترجم )

ابن واصل : مفرج الكروب في أخبار بني أيوب .

ياقوت : معجم البلدان .

| الصفحة    | فهرست الموضوعات                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 1         | مــــقـــدمـــــة الكتــــاب                         |
| ۳         | ذكر اشتقاق مصر ومعناها وتعدد أسمائها                 |
| ٤         | فـــخـــائىل مـــمـــر                               |
| 4         | . الفــــــتح العـــــربى لمـــــر                   |
| 13        | مــــراحل الفــــتح العــــربى لمـــــر              |
| 70        | ذكر من شهد فتح مصر من الصحابة ومن مات منهم ودفن فيها |
| 44        | مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| ٤٢        | ثبت بأســــمــاء ولاة مـــصــر                       |
| £Å        | أهم الأحداث التي وقعت في مصر في عهد الولاة           |
| ۷۱        | ثـورات الــقــــــــــــط                            |
| 9.A. — Y0 | البدولية البطوليونيسيسيية                            |
| ٧٥        | - أحــــــد بس طولون                                 |
| AV        | - خــمــــارويه بن أحــمـــد بن طولون                |
| 4£        | - أبو العسساكىر جيش بن خمسارويه                      |
| 90        | - أبو مسوسي هارون بن خسمسارويـه                      |
| 97        | - شـــيـــــبــــان بن أحـــمــــد بن طولون          |
| 4.4       | عبودة منصر لتبيعينة الخلافة العيباسينة               |
| 117 - 1.4 | الدولة الاخـــــــــــــــــدية                      |
| 1.8       | - مسحسمسد بن طغج الأخسشسيسد                          |
| 11.       | - أنوجــــور بن الأخـــشـــيـــد                     |
|           | - على بن مسحسد بن طغع الأخسسيد                       |

| الصفحة    | فهرست الموضوعات                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 114       | - كافور الأفشيدي                                  |
| 111       | - أحمد بن على الأخشيبد                            |
| 114       | حضارة مصر في العهدين الطولوني والأخشيدي           |
| 141 - 16. | الدولة الفــــاطمـــيــة                          |
| 104       | عصصر خلفاء الفساطمسيين الأول                      |
| 141       | العصصر الفاطمي الثماني                            |
| 177       | الفاطميرون والصليبيرون                            |
| 141       | أهم إنجيازات الدولة الفياطميية في متصير           |
| 7.9 - 119 | <br>الدولية الأبوبيسيسية                          |
| ۲.٩       | آثار الدولة الأيوبية المعتمارية الساقية           |
| 117 - 777 | حكم دولة الممساليك لمصسر                          |
| 717       | دولة الممساليك البسحسرية                          |
| 441       | دولة المماليك البرجيــة ( الجـراكــــة )          |
| 444       | أهم الآثار المعمارية الباقية من عصر دولة المماليك |
| TT7 - TT. | نهاية الدولة المملوكية والفتح العثماني لمصر       |
| 777 - 777 | أهم مسمسادر تاريخ مسمسر الإسسلامسيسة              |
| 7E 779    | ف ب بست الموضوع ات                                |

رقم الإيداع بدار الكتب

1997 / 7777

ترقيم دولى 977 - 19 - 2843 - 0